#### بسم الله الرحمن الرحيم

# ذِكْرُ مَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَفْسَهُ وَدَلَّ عَلَى وحدانية عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهُ أَحَدٌ صَمَدٌ , لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

- 1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ, لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ , وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُواً أَحَدٌ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِي مُغِيرَة
- 2 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَنِي عِنْدَ بَابَ الْمَسْجِدِ، فَأَخْذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلُّ يُصَلِّي وَيَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَلًّا إِلَهَ إِلَّا فَأَخُذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلُّ يُصلِّي وَيَدْعُو وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ أَلًا إِلَهَ إِلَا أَعْدَ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ سَأَلَ رَبَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ»
- 3 عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ , فَكَانَ يَقْرَأُ لِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: لِأَصْحَابِهِ فَيَخْتِمُ فِي صَلَاتِهِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ , عَزَّ وَجَلَّ , فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا قَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ , عَزَّ وَجَلَّ , فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا قَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ , عَزَّ وَجَلَّ , فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا قَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ , عَزَّ وَجَلً , فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَوْمَ اللَّهُ مَنْ وَهُمَ مُنْ وَهُدَمٍ قَالَة لَا اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ , وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
- 4 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «لِمَ تَلْزَمُ قِرَاءَةَ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «لِمَ تَلْزَمُ قِرَاءَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ: «فَإِنَّ بِحُبِّهَا أَدْخَلَكَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , الْجَنَّةَ» وفي رواية عَنْ أَنسٍ، كَانَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ: «فَإِنَّ بِحُبِّهَا أَدْخَلَكَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , الْجَنَّةَ» وفي رواية عَنْ أَنسٍ، كَانَ

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً , يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ سُورَةً أَخْرَى مَعَهَا , وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِأَحْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأُ بِأَحْرَى , فَقَالُ: إِنَّكَ تَفْتَحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأَحْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأُ بِأَحْرَى , فَقَالُ: هِا أَنَا بِتَارِكِهَا , إِنْ أَحْبَيْتُمْ أَنْ أَوْمَّكُمْ بِلَلِكَ فَعَلْتُ , وَإِنْ كَوِهْتُمْ تَرَكُتُكُمْ , وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ إِلَى فَعَلْتُ , وَإِنْ كَوِهْتُمْ تَرَكُتُكُمْ , وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْوَلَ إِنْ اللَّهُ عَلْثُ , وَإِنْ كَوِهْتُمْ تَرَكُتُكُمْ , وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَنْ أَوْمَكُمْ بِلَلِكَ فَعَلْتُ , وَإِنْ كَوهْتُمْ تَرَكُتُكُمْ , وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَقْفَالَ: «يَا فُلَانُ مَا أَفْضَلِهِمْ , وَكَوهُوا أَنْ يَوْمُهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ الْخَبَرُوهُ الْخَبَرُوهُ الْخَبِي وَسَلَّمَ الْمُهُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ذِكْرُ مَعْرِفَةِ بَدْءِ الْخَلْقِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ وَحْدَانِيَّتِهِ وَتَفَرُّدِهِ بِالْخَلْقِ مِنْ غَيْرِ ظَهِيرٍ وَلَا مُعِينٍ {مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَشَهِدُوا خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَشَهِدُوا خَلْقَ مُنْ مُتَكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف:

5 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَقَلْتُ نَاقَتِي وَدَحَلْتُ فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اقْبَلُوا تَعِيمٍ فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى» يَا بَنِي تَمِيمٍ ", قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْظِنَا، وَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: «اقْبَلُوا الْبُشْرَى» يَا بَنِي تَمِيمٍ ", فَقَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا , وَجِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّة فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ , إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا إِخْوَانُكُمْ بَنُو تَمِيمٍ» , فَقَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا , وَجِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّة فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ , وَكَتَبَ فِي الدِّكْرِ كُلَّ عَنْ بَدُءِ هَذَا الْأَمْرِ، فَقَالَ: «كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ , وَكَتَبَ فِي الدِّكْرِ كُلَّ هَيْء بَدُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ , وَكَتَبَ فِي الدِّكْرِ كُلَّ شَيْءٌ عَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ , وَكَتَبَ فِي الدِّكْرِ كُلَّ شَيْءٌ بَنْ بَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ» , ثُمَّ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: أَدْرِكْ نَاقَتَكَ ذَهَبَتْ، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُهَا يَنْقَطِعُ وَلَالَه لَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ تَرَكُتُهَا لَا السَّرَابُ , فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ تَرَكُتُهَا

# ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَلْقَ الْعَرْشِ تَقَدَّمَ عَلَى خَلْقِ الْأَشْيَاءِ

6 - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

﴿ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , مُنْذُ أَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ , فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ , وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ , وَبِيَدِهِ الْأُحْرَى الْمِيزَانُ يَرْفَعُ وَيَحْفِضُ » هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ

ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ قَلْرُ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدَرٍ } [القمر: 49] الْآيَةَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [القمر: 49] الْآيَةَ

7 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَرَغَ اللَّهُ , عَزَّ وَجُلَّ , مِنَ الْمَقَادِيرِ وَأُمُورِ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةٍ» لَفْظُ نَافِع بْن يَزِيدَ

8 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ الْقَلَمُ، فَقَالَ: اكْتُبْ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ قَالَ: فَجَرَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ, ثُمَّ رَفَعَ بُخَارَ الْمَاءِ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: فَجَرَى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ, ثُمَّ رَفَعَ بُخَارَ الْمَاءِ رَفْعُ الْقَلَمِ, ثُمَّ قَرَأً ابْنُ عَبَّاسٍ {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} [القلم: 2] أَرَادَ النَّبِيَّ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

9 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ الْقَلَمُ, فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: أَيْ رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: الْقَدَرَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، ثُمَّ رَفَعَ بُخَارَ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ السَّمَوَاتِ , ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ , ثُمَّ بَسَطَ قَالَ: الْقَدَرَ وَمَا هُو كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، ثُمَّ رَفَعَ بُخَارَ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ السَّمَوَاتِ , ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ , ثُمَّ بَسَطَ اللَّرْضَ عَلَى ظَهْرِ النُّونِ , فَاضْطَرَبَتْ؛ فَمَادَتْ؛ فَأَثْبِتَتَ بِالْجِبَالِ؛ فَهِيَ تَفْخَرُ " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، رَوَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَتَمَّ مِنْ هَذَا

ذِكْرُ مَا يَسْتَدِلُ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ مِنَ الْآيَاتِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , دَلِيلًا لِعِبَادِهِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ وَحْدَانِيَّتِهِ مِنَ انْتِظَامِ صَنْعَتِهِ , وَبَدَائِعِ حِكْمَتِهِ , فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَمَا أُحْكِمَ فِيهَا وَخَلْقِ مَعْرِفَةِ وَحْدَانِيَّتِهِ مِنَ انْتِظَامِ صَنْعَتِهِ , وَبَدَائِعِ حِكْمَتِهِ , فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ , وَمَا أُحْكِمَ فِيهَا وَخَلْقِ الْمَانِ وَالْأَرْوَاحِ وَمَا رُكِّبَ فِيهَا.

قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , مُنَبِّهًا عَلَى قُدْرَتِهِ {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ} [الأنعام:

102] وَقَالَ تَعَالَى: {مَا تَرَى فِي حَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ. . . } [الملك: 3] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191] وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَاللَّهِ السَّمَوَاتِ وَاللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ عِنَالَى وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثْرِ عَلَى أَنَّ . . . . . . الْعُقُولَ وَدَلَالَةً عَلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى

10 - عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى الْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي خَالتُهُ، فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَعَلَ يَمْسَحُ التَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَعْمَلُ مَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَعْمَلُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَعْمَلُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ يَعْمَلُ مَنْ عُلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى وَضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَجُهِةٍ بَيْهِ فَوْضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَحَدَ فَقَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ، ثُمَّ رَكُعتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَكُعتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَيْنِ، ثُمَّ وَلَعَتَعْنِ، ثُمَّ مَوْمَةً عَنِ ابْنِ الْمُعْمَى وَالْكِ عَنْ مَحْرَجَ فَصَلَّى الصَلْحِ عَنْ مَحْرَجَ فَصَلَّى الصَلْحِ عَنْ مَخْرَجَ فَصَلَى السَلْمِ وَلَالِ عَنْ مَحْرَةً فَصَلَى الْمُعْرَفَةُ وَلَا عَنْ مَا صُلَعَ عَنْ مَا مُعْرَعَةً الْمَاسُولُ وَالْمُ فَعَلُولُ وَلَالِكُ عَنْ مَحْرَجَ فَصَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعَمَّعُ وَالْمَعَلُولُ وَالْمُ الْم

11 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لَأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً , ثُمَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً , ثُمَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً , ثُمَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً , ثُمَّ وَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ أَوْ بَعْضَهُ , خَرَجَ فَنَظُرَ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ أَوْ بَعْضَهُ , خَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالِ وَالنَّهَارِ. .} الْآيَةُ، حَتَّى قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأً , فَاسْتَنَّ , ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً، وَالْمَالِ وَالنَّهَارِ. .} الْآيَةُ، حَتَّى قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأً , فَاسْتَنَّ , ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً، وَالْمَالِ وَالنَّهَارِ. . } الْآيَةُ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ رَوَاهُ أَبُو صَحْر حُمَيْدُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ فَصَلَّى لِكُنَاسِ الصَّبْحَ رَوَاهُ أَبُو صَحْر حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شَرِيكِ بْن عَبْدِ

اللَّهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَطَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ

12 - عَنْ بِن عَبَّاسٍ حَدَّثَ , أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَحَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ الَّتِي {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَحَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ النَّيلِ وَالنَّهَارِ } حَتَّى قَرَأً: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [آل عمران: 191] وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } حَتَّى قَرَأً: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [آل عمران: 191] ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأً , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى , ثُمَّ اصْطَجَعَ بُمَّ حَرَجَ أَيْضًا وَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ , ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ , ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى , ثُمَّ اصْطَجَعَ ثُمَّ حَرَجَ أَيْضًا وَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ , ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ , ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى , ثُمَّ اصْطَجَعَ ثُمَّ حَرَجَ أَيْضًا وَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ , ثُمَّ تَلَى هَذِهِ الْآيَةَ , ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمِ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ

ذِكْرُ مَا بَدَأَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , مِنَ الْآيَاتِ الْوَاضِحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} وَقَالَ تَعَالَى: {خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ} [الأنبياء:

16] وَقَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا} . . الْآيَةَ

13 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ، فِي صَدْرِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَتَكْذِيبٌ؟» قَالَ: لَا، وَلَكِنِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَهَلُمَّ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَسْمَعُ اللَّه , عَزَّ وَجَلَّ , يَقُولُ: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] وَقَالَ فِي فَقَالَ: أَسْمَعُ اللَّه , عَزَّ وَجَلَّ , يَقُولُ: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: 27] وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: {أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا} [النازعات: 28] الْآيَةُ، فَبَدَأَ بِخَلْقِ السَّمَاءِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: {نَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنٍ} [فصلت: 9] إِلَى قَوْلِهِ: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة:

29] فَبَدَأَ بِخَلْق الْأَرْض فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ، وَقَوْلِهِ: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] ، وَقَوْلِهِ: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] ، فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَقَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: 158] ، وَقَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 96] ، {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134] ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: «هَلْ وَقَعَ فِي نَفْسِكَ مِنْ ذَلِكَ؟» قَالَ: إِذَا أَنْبَأْتَنِي بِهَذَا فَحَسْبِي. قَالَ: " أَمَّا قَوْلُهُ: {فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] , فَهَذَا فِي النَّفْخَةِ الْأُولَى , ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فَإِذَا كَانَ فِي النَّفْخَةِ الْأُحْرَى قَامُوا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] ، وَقَوْلُهُ: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] . فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ , وَلَا يَتَعَاظَمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْفِرَهُ، فَلَمَّا رَأَى الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ قَالُوا: إِنَّ رَبَّنَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ فَتَعَالَوْا حَتَّى نَقُولَ: إِنَّمَا كُنَّا أَهْلَ ذُنُوبِ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ شِرْكٍ , فَسَأَلَهُمُ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [الأنعام: 22] قَالُوا: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] وَإِنَّمَا كُنَّا أَهْلَ ذُنُوبٍ , فَقَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: أَمَا ۚ إِذْ كَتَمَتِ الْإِنْسَ فَاخْتِمُوا عَلَى أَفْوَاهِهِمْ , فَخَتَمَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , عَلَى أَفْوَاهِهِمْ؛ فَنَطَقَتْ أَيْدِيهِمْ , وَشَهِدَتْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] وَأَمَّا قَوْلُهُ: {السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا} [النازعات: 27] الْآيَةُ. فَإِنَّهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ , ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ فَدَحَاهَا، وَدَحْوُهَا: أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى، وَشَقَّ فِيهَا الْأَنْهَارَ وَجَعَلَ السُّبُلَ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالرِّمَالَ، وَالْأَكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْن، فَذَلِكَ قَوْلُهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} [النازعات: 30]

14 -عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلِ قَقَالَ: إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الْقُرْآنِ لَشَكًّا، قَالَ: «وَيْلَكَ هَلْ سَأَلْتَ أَخَدًا وَكَانَ اللَّهُ } [النساء: 17] ، كَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ كَانَ , وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 24] ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَالْقَبْلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: 27] ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَلَا يَتُسَاءَلُونَ} وَالمُومنون: 101] فَقَالَ: " أَمَّا قَوْلُكُ {وَكَانَ اللَّهُ} [النساء: 17] فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] فَقَالَ: " أَمَّا قَوْلُكُ {وَكَانَ اللَّهُ} [الحديد: 3] وَأَمَّا قَوْلُكَ {وَلا يَكُمُونَ وَلا يَكُمُونَ اللَّهُ حَدِينًا} [النساء: 24] ، فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأُواْ أَنَّ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا أَهْلُ الصَّلَاةِ قَالُوا: تَعَالُوا فَلْنَجْحَدَهُ , فَيُخْتَمُ عَلَى الْعَلَةِ وَلا يَكْمُونَ اللَّهَ حَدِينًا، وَأَمَّا قَوْلُكَ {فَلَا أَنْسَابَ عُلْنَ وَلَا يَكُمُّمُونَ اللَّهَ حَدِينًا، وَأَمَّا وَلَا يَحْمُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُ وَلَا لَلْ يَصُانُ الْعُلُولُ وَلَا لَلْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ وَلَا يَسْتَعَلُونَ } [المؤمنون: 101] ، فَإِذَا كَانَتِ النَّفُحَةُ الْأَنْوَلُ وَلَا قَوْلُكَ أَوْمُنُونَ اللَّهُ عَلَى الْعُنُهُمُ عَلَى الْعَلَا أَنْسَابُ بَالْعُلُلُولُ وَلَا لَعُلُوا فَلَا الْوَلُولُ وَلَا لَالْعُلُولُ فَلَا أَ

يَتَسَاءَلُونَ ", فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «هَلْ بَقِيَ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ؟ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ أُنْزِلَ فِي شَيْءٍ، وَلَكِنْ لَا تَعْرِفُونَ وُجُوهَهُ» وَرَوَاهُ غَيْرُ مُطَرِّفٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةً

وفى رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الْقُرْآنِ لَشَكَّا، قَالَ: «وَيَلْكَ هَلْ سَلْمَةُ قَدْ أَخْرُوعِ؟» قَالَ: لا , قَالَ: «وَمَا هُوَ» قَالَ: سَمِعْتُ اللَّه يَقُولُ: {وَكَانَ اللَّهُ} [النساء: 17] ، كَأَنَّهُ شَيْءٌ قَدْ كُلّ , وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مَا كُنَّ مُشْرِكِينَ} [الأنعام: 23] وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَاقْبَلَ بَعْصُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: 27] ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: {وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] فَقَالَ: " أَمَّا قَوْلُكَ {وَكَانَ اللَّهُ} [النساء: 17] فَإِنَّهُ لَمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] فَقَالَ: " أَمَّا قَوْلُكَ {وَكَانَ اللَّهُ} [النساء: 17] فَإِنَّهُ لَمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] فَقَالَ: " أَمَّا قَوْلُكَ {وَكَانَ اللَّهُ} [النساء: 17] فَإِنَّهُ لَمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] فَقَالَ: " أَمَّا قَوْلُكَ وَكَانَ اللَّهُ كَالِمُ الْعَلَاقِ قَلْكَ وَلَكَ {وَكَانَ الْبَعْمُ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} [المؤمنون: 101] فَقُلْ يَكُسِبُونَ وَلا يَكُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وَأَمَّا قَوْلُكَ {فَلَا لَعُسُبُونَ وَلا يَكُمْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وَأَمَّا قَوْلُكَ {فَلَا لَهُ الْمُعْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وَأَمَّا قَوْلُكَ {فَلَا لَعْمُونَ اللَّهُ عَدِيثًا وَلَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَدِيثًا أَوْلَ الْعَمْمُ عَلَى الْعُرْمُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ } [المؤمنون: 101] وَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ التَّفْخَةُ الثَّائِيةُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءً إِلَّا لَمُنَاعِلُونَ " , فَقَالَ لَلُهُ ابْنُ عَبَّسٍ: «هَلْ بَقِيَ فِي قَلْكِ شَيْءٌ إِلَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا لَيْسَاءَ وَلَوْنَ وَجُوهُهُ وَرَوَاهُ غَيْرُ مُطَرِّفٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنُ أَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا لَوْلَ فَي مَنْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ ابْنُ عَبُسٍ: «هَلْ لُهُ وَلَا يَصَاءَلُونَ وَلَوْنَ وَجُوهُهُ وَرَوَاهُ غَيْرُ مُطَرِقُ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنُ أَيْسَ مِنَ الْفُرْآنِ وَلَا لَا ابْنُ عَلْوَلُوا فَيْلُ مُطَرِّفٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْنُوا يَعْم

وَأَخْبَرَ بِارْتِفَاعِهَا فَقَالَ: {أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا} [النازعات: 28] الْآيَةَ ثُمَّ أَخْبَرَ بِكَثَافَتِهَا وَارْتِفَاعِهَا، وَأَنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشَ، وَبَيَّنَهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-15 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُتًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ: «مَا عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُتًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتْ سَحَابَةٌ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» , قُلْنَا: وَالْعَنَانُ هَالَ: «وَالْعَنَانُ» ، قُلْنَا: وَالْعَنَانُ قَالَ: «وَالْمُزْنُ» ، قُلْنَا: وَالْمُزْنُ» ، قُلْنَا: وَالْمُزْنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: «مَا

الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ؟» , قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: «أَحَدٌ وَسَبْعُونَ أَوْ اثْنَيْنِ وَسَبْعُونَ أَوْ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ أَوْ اثْنَيْنِ وَسَبْعُونَ أَوْ ثَلَاثٌ وَمَسْعُونَ أَوْ الْمَرْشِ فَوْقَ ذَلِكَ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْقَ ذَلِكَ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلاهُ وَأَسْفَلِهِ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ أَوْقَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , فَوْقَ الْعَرْشِ فَوْقَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ , عَزَّ وَجَلً , فَوْقَ الْعَرْشِ هَوْقَ أَلِكَ بَيْنَ سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ أَعْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُوبَ قَالَ: خَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، وَعَنْبُسَةُ بْنُ عَبَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: «مَسِيرَةُ كُلّ طَهُمَانَ ، بِهَذَا وَرَوَاهُ شَيْبَانُ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَسِيرَةُ كُلّ

# إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ. . . . . . . . سَمَاءٌ فَوْقَ سَمَاءٍ وَوَصْفُهُ ذَلِكَ لِأَصْحَابِهِ , رَضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

14- عنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَبِيُّ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، أَتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي فَشُرِحَ صَدْدِي إِلَى كَذَا وَكَذَا , الْيُقْطَانِ وَالنَّائِمِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، أَتِيتُ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ وَ فَعُسِلَ , ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ وَحُشِي يَعْنِي أَسْفَلَ بَطْيِهِ فَاسْتُحْرِجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مَاءُ زَمْزَمَ وَعُعْسِلَ , ثُمَّ أُتِيتُ بِدَائِةٍ أَبْيَضُ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ , فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَقْطَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ وَلَهِهِ أَلِيتُ بِدَائِةٍ أَبْيَضُ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ , فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَقْطَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ وَلِيمَانًا وَحِكْمَةً , ثُمَّ أُتِيتُ بِدَائِةٍ أَبْيَصُ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ , فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَقْطَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرُفِهِ إِيمَانًا وَحِكْمَةً , ثُمَّ أُتِيتُ بِدَائِةٍ أَبْيَصُ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ , فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَقْطَعُ خَطُوهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرُفِهِ وَلَهُ وَحَكْمَةً , ثُمَّ أَتِيتُ إِلَيْقِ أَنْ السَّمَاءَ اللَّيْنَ السَّمَاءَ اللَّيْنَ , وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ , وَلَيْعُمَ الْمُجِيءُ جَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ , وَلَيْعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَ لَى السَّمَاءَ الشَّائِيةَ , فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ، فَآتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَلُ، وَقِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ وَمَنْ مَعَكَ؟ وَالنِّيقَ , فَالْتُلُقْتُ حَتَّى أَيْتُ لَقُلَ السَّمَاءَ الشَّائِيَةَ , فَاسْتَفْتُ حَبْرِيلُ ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى , عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ,

فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَانِ؟ قَالَ: هَذَانِ عِيسَى وَيَحْيَى. قَالَ سَعِيدٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ: ابْنَا الْخَالَةِ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا؛ فَقَالًا: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ , ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ النَّالِثَةَ؛ فَكَانَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ , فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَأَتَيْنَا عَلَى إِدْرِيسَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ , فأتَيْتُ عَلَى مُوسَى , عَلَيْهِ السَّلامُ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى , فَنُودِيَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: يَا رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي تُدْخِلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرَ مِمَّا تُدْخِلُ مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ , فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ , قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفُتِحَ لَنَا , وَقَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عِنْدَ كُلِّ سَمَاءٍ قِيلَ لَهُمْ مِثْلُ هَذَا , يَعْنِي مِنَ اسْتِفْتَاح جِبْرِيلَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَمِنْ قَوْلِهِمْ لَهُ , فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ , فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالإبْن الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ , يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ وَرَقَهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَأَنَّ نَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرٍ , وَحَدَّثَ النَّبِيُّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَخْرُجْنَ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: أَمَّا النَّهْرَانِ الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَائَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ، وَالْآخَرُ لَبَنَّ، فَعُرِضَا عَلَيَّ؛ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ , فَقَالَ لِي: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللَّهُ بِكَ،

أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ , ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ

ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِجَ بِبَدَنِهِ يَقْظَانًا وَأَنَّ قُرَيْشًا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ , وَلَوْ كَانَ رُؤْيَا لَمْ تُنْكُوْ عَلَيْه

16 قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ؛ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , لِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ , فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» رَوَاهُ عَقِيلٌ , وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ

17 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لَقَدْ رَأَيْشِي وَأَنَا فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُوي عَنْ مَسِيرِي. قَالَ: فَسَأَلُونِي عَنْ أَشْيَاءَ , فَلَمْ أُثْبِيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ , وَكَرِبْتُ كُرْبًا مَا كَرِبْتُ وَفِقَهُ اللّهُ , عَرَّ وَجَلَ , إِلَيَ أَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَمَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْشِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ , فَإِذَا مُوسَى , عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاتِمٌ، وَإِذَا رَجُلِّ صَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَى بْنُ مَرْبَمَ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا عُرُوةً بْنُ مَسْعُودِ التَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ , عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاتِمٌ يُصَلِّى أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ أَلْوَنَا يُعْرَفِهُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَحُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى , وَغَيْرُهُمَا , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَغْنِي نَفْسَهُ قَالَ: فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمْمُهُمْ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَحُجَيْنُ بُنُ الْمُثَنِّى , وَغَيْرُهُمَا , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَعْنِي نَفْسَهُ قَالَ: فَحَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْشُوعِ فِي الْحِجْرِ , وقُرْبُصُ مَنْ الْمُثَنِّى , وَعَيْرُهُمَا , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْشُوعِ فِي الْحِجْرِ , وقُرْبُصُ مُنْ إِلَى مَنْهُومُ اللّهُ عَنْهُ قَالً . قَلْ يَسْلُونِي عَنْ شَيْهُ فَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْشُوعُ وَمَلَاقُ فَطُ , فَوَقَهُ اللّهُ مِنْ مِنْ مَنْهُ وَمَا يَسْلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ، وقَدْ رَأَيْشُوعُ وَمَلَاقُ مِنْ الْأُنْبِي وَمَاعَةٌ مِنَ الْأُنْبِي وَمَا يَسْلُونِي عَنْ شَيْهُ وَلَهُ مُولِهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَلَى السَّلَامُ قَامَهُ مُولَةً مُنَامِلُكُ مِنْ الْمُعْرَدِ الشَّقِي ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَاتِمٌ يُصَالًى أَشْبُوهُ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُؤْمِثُمُ وَلَالًا عَلَى السَّلُولُ مَا مُؤْمِثُهُ مُ لَلَالُ عَنَالِكُ صَاحِبُ النَّاسِ فِهِ مَا مُنْهُمُ هُوا مُن الْمُعْمِ النَّاسِ فِي مَنَالِكُ مَا مَالُكُ مَا مَنْ مُؤْمَ فَامُوهُ مِلْ الْمُلْعُودِ الشَّقَع

فَالْتَفَتُّ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ "

19 - عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ , عَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِّبِيَّ» ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزلًا حَزِينًا فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْل، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ», قَالَ: مَا هُو؟ قَالَ: «إِنَّهُ أُسْرِيَ بِيَ اللَّيْلَةَ» . قَالَ: أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» , قَالَ: فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِذَا دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكَ ، تُحَدِّثُهُمْ بِمَا حَدَّثَتْنِي إِنْ دَعَوْتُهُمْ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» , قَالَ: هَيَّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْن لُؤَيِّ هَلُمُّوا , قَالَ: فَجَاءُوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا , فَقَالَ لَهُ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثَتْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُسْرِيَ بِيَ اللَّيْلَةَ» ، قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ: «إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» ، قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانِينَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» , قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّق وَمِنْ بَيْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ زَعَمَ، وَقَالُوا: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى تِلْكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ , فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ حَتَّى أُلْبِسَ عَلَىَّ بَعْضُ النَّعْتِ» قَالَ: «فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وُضِعَ دُونَ دَارِ عَقِيلِ أَوْ دَارِ عِقَالِ» قَالَ: «فَنَعَتُّهُ وَأَنَا أَنْظُرْ إِلَيْهِ» , قَالَ: " فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللَّهِ قَدْ أَصَابَ " أَحْبَرَنَا. . . . . . . . . . ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَأَصْبَحْتُ بِمَكَّةً.» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ نَحْوَهُ

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَدِيعِ صَنْعَتِهِ فِي خَلْقِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ ,:

{وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [يس: 38] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 12] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء: 12] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَحَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} [إبراهيم: 33] الْآيَةَ

20 – عَنْ أَبِي ذَرِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: كُتّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ الشَّمْسِ فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ؟» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ عِنْدَ رَبِّهَا , عَزَّ وَجَلً , فَيُقَالُ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا لَكَ تَعْدِيرُ الْعَلِيمِ} [يس: 38] الْآيَةَ " رَوَاهُ وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , وَوَكِيعٌ مُكَرَّرٌ

21 - عَنْ أَبِي ذَرِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الشَّمْسُ قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الشَّمْسُ قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي الشَّمْسُ قَالَ: «فَتَطْلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ السُّجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثِ " قَالَ: «فَتَطْلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «وَذَلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا»

22 - عَنْ أَبِي ذَرِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ ﴾ {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا} [يس: 38] قَالَ: ﴿ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ ﴾

23 - عَنْ أَبِي ذَرِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَدْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حِينَ تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُ سَاجِدَةً، الشَّمْسُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حِينَ تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعْمِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ , فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا , ثُمَّ تَجْرِي فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْبَعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ , فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِها , ثُمَّ تَجْرِي جِينَ تَنْتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ , فَتَخِرُ سَاجِدَةً , فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتُ اللَّهُ مِنْ مَطْلُعِهَا , ثُمَّ تَجْرِي , لَا يُنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ , لَا يُنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَلِكَ تَحْتَ الْعَرْفِ , لَا يُنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَلِكَ تَحْت

الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا: ارْتَفِعِي , أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ , فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَتَى ذَلِكُمْ؟» حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَدْرُونَ مَتَى ذَلِكُمْ؟» حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] " رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

24 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} [الأنعام: 158] " الْآيَةَ

25 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّمْسِ: " إِذَا غَرَبَتْ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَلَّمَتْ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنِ الشَّمْسِ: " إِذَا غَرَبَتْ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَلَّمَتُ وَسَجَدَتْ. . . . . . فَأَذِنَ لَهَا وَبَاتَتْ تَجْرِي , فَهِي كَذَلِكَ حَتَّى تَأْتِي عَلَيْهَا لَيْلَةٌ , فَتَسْجُدُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا , وَتَسْجُدُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا , وَتَلْتَمِسُ مَنْ يَشْفَعُ لَهَا , فَلَا تَجِدُ لَهَا أَحَدًا يَشْفَعُ لَهَا , فَتَقُولُ وَتَسَلِّمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا , وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا , وَتَلْتَمِسُ مَنْ يَشْفَعُ لَهَا , فَلَا تَجِدُ لَهَا أَحَدًا يَشْفَعُ لَهَا , فَتَقُولُ إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ , فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنَّ الْمُشْرِقَ بَعِيدٌ , فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِنَّ الْمُشْرِقَ بَعِيدٌ , فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ مَكَانِكِ فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا} [الأنعام: 158] " الْآيَةَ أَوَلُ الْحَدِيثِ رَوْاهُ النَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَآخِرُ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَا عُهُم النَّسَائِيِّ ، وَوَهْبُ بْنُ جَابِر رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ سَعِيدٌ وَغَيْرُهُ

26 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: " اسْتَعِيذِي بِاللَّهِ , عَنَّ وَجَلَّ مِنْ شَرِّهِ، فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. هَذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ عَلَى رَسْمِ النَّسَائِيِّ وَجَمَاعَةٍ. أَحْرَجَهُ فِي التَّفْسِيرِ عَزَّ وَجَلً مِنْ شَرِّهِ، فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. هَذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ عَلَى رَسْمِ النَّسَائِيِّ وَجَمَاعَةٍ. أَحْرَجَهُ فِي التَّفْسِيرِ

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ, عَزَّ وَجَلَّ, وَعَظِيمٍ قُدْرَتِهِ فِي خَلْقِ النُّجُومِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ} [الأعراف: 54] وَقَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} [الملك: 5] الْآيَةَ وَقَالَ

#### اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّا زَيَّنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ} [الصافات: 7]

27 - عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَخْبَرَنَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالًا: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن مَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْن الْحُسَيْن عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رُمِيَ بِنَجْم فَاسْتَنَارَ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّة إِذَا رُمِيَ بِمِثْل هَذَا» ، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا , عَزَّ وَجَلَّ , إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَتْ حَمَلَةُ الْعُرْشِ , ثُمَّ يُسَبِّحُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يُسَبِّحُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا , يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُحْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، فِيسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطِفُ الْجِنُّ السَّمْعَ , فِيلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِالشِّهَابِ، فَلَمَّا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ الْحَقُّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ " رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ وَأَبُو الْمُغِيرَةِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْهُمْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَمَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

28 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاعِدُ يَسْتَمِعُونَ فِيهَا الْوَحْيَ، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِعُوا، فَشَكُوْا إِلَى إِبْلِيسَ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ , فَانْظُرُوا نَوَاحِيَ الْأَرْضِ , النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِذَا فَانْطَلَقُوا فَإِذَا هُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِذَا

رَأَيْتُمْ. . . . . . . . . فَتَوَارُوا فَإِنَّهُ لَا يُخْطِئُ، وَهُوَ يُحْرِقُ مَا أَصَابَ وَلَا يَقْتُلُ. . . . . . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، وَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَأَبُو بِشْرٍ، وَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةُ، وَمَرْوَانُ وَمُوانُ السَّلَمِيُّ , وَأَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ السَّلَمِيُّ , وَوَاهُ مُرْسَلًا عِكْرِمَةُ , وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ , وَأَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ

29 – عن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا قَصَى الْأَمْرُ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَارَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ كَصَوْتِ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ , قَالُوا: السَّمْعِ صَرَبَتِ الْمَارَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ كَصَوْتِ السَّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ , قَالُوا: مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْكَبِيرُ قَالَ: فَيَسْمَعُهَا مُسْتَوقُو السَّمْعِ وَهُمْ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ «، وَأَشَارَ سُفْيَانُ السَّمْعِ وَهُمْ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ، وَاحِدٌ فَوْقَ وَاحِدٍ قَالَ فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشَّهَابُ قَبْلُ السَّمْعِ وَهُمْ هَكَذَا وَاحِدٍ فَوْقَ بَعْضِ وَفَرَجَهَا،» فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ قَالَ فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشَّهَابُ قَبْلُ بِأُصْبُعِهِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَفَرَجَهَا،» فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ قَالَ فَرُبَّمَا أَدْرَكُهُ الشَّهَابُ قَبْلُ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيَرْمِي بِهَا إِلَى هَذَا، وَهَذَا إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا بِكَذَا، وَيَوْمَ كَذَا بِكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ وَهِيَ قَالَ: فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ، فَيُقَالُ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا بِكَذَا، وَيَوْمَ كَذَا بِكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ وَهِيَ قَالَ: فَيَكْرَبُ مِنَ السَّمَاءِ "

30 عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ نَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» , رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» , وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسُوا بِشَيْءٍ» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ الْكَالِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنَّىُ فَيَقُرُهُمَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ كِذْبَةٍ»

31 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّمَّعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ وَهُوَ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ وَهُوَ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيُعْمَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ وَهُو السَّحَابُ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ وَهُو السَّعْوَانِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْمَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ وَهُو السَّحَابُ فَيَسْمَعُهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِكُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا مُعَلِي مِنْ عَنْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْهَا مِائَةً كِذْبُونَ مَعَهَا مِائَةً كِذْبُونَ مَعَهَا مِائَةً كِذْبُونَ مَعْهَا مِائَةً كِذْبُونَ الْمُعَلِّ فَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

32 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ، وَالْعَنَانُ الْعَمَامُ، بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَيَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ مِنْهُمُ الْكَلِمَةَ فَتُقِرُّهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقِرُّ الْعَنَانِ، وَالْعَنَانُ الْعَمَامُ، بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَيَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ مِنْهُمُ الْكَلِمَةَ فَتُقِرُّهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقِرُ الْعَنَانِ، وَالْعَنَانُ الْعَمَامُ، بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَيَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ مِنْهُمُ الْكَلِمَةَ فَتُقِرُّهَا فِي أَذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقِرُّ اللَّهُ الْعَلَاقِ، وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُلَاقِقُولُهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ مَا مُعَهَا مِائَةً كِذْبِهِ إِللَّا مُنْ إِلَيْهُ مِنْ إِلَيْكُولُ لَا لَكُلِمَةً لَعُلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالْتُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ الْعَمَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْقُولُونُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُلِمِّةُ فَيُقِرِّهُ فِي الْمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلَاقِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلِكُونُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْمُلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ذِكُرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْحَالِقِ مِنْ لَطِيفِ صَنْعَتِهِ وَبَدِيعِ حِكْمَتِهِ فِي تَكُويِرِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ وَإِيلَاجِ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ } [الحج: 61] الْآيَةَ وَقَالَ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ } [النَّهارِ عَلَى اللَّيْلِ } [النَّهارِ قَيُكُورُ اللَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ } [الزمر: 5] الْآيَةَ وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ لَا اللَّيْلُ } وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ } [فصلت: 37] الْآيَة

#### بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ

33 - عَنْ أَبِي ذَرٌ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " النَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَكَذَلِكَ رُويَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً» وَقَالَ رُوِيَ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ لِلْهَجَرِيِّ: كَمْ تَجِدُونَ الْحُقَبَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: نَجِدُهُ ثَمَانِينَ. . . عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْهَجَرِيِّ: كَمْ تَجِدُونَ الْحُقَبَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: نَجِدُهُ ثَمَانِينَ. . . السَّهُرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، الْيُومُ أَلْفُ سَنَةٍ لَيْسَ لِلْجِقَابِ الْقِطَاعِ 3 وَقَالَ سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةً , السَّنَةُ النَّا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ } قَوْلُهُ: {إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُعَلِّ فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ } قَلَلُهُ: عَشَرَ يَوْمًا، وَنَقَصَتِ الرُّومُ. قَالَ اللَّهُ عَلَ وَجَلً: {إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ} [التوبة: 36] الآيَة قَلَل: " إِنَّ عَمْدَ يَوْمُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ظَلْهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ظَرُانُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهًا أَرْبَعَةٌ حُرُمُ: ظَرَاذُةً مُتَوَالِيَاتَ: دُو الْقِعْدَةِ، وَدُو الْجِجَّةِ، وَدُو الْجَجَّةِ، وَدُو الْجَجَّةِ، وَدُو الْجَجَّةِ، وَدُو الْجَجَّةِ، وَدُو الْجَجَّةِ، وَلُو الْجَجَّةِ مُنْ أَيُوبَ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهَ وَرَجَبُ شَهُرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَقَالَ الشَّمُونُ وَالْمُ الْقَعْفِي وَرَجَبُ شَهُرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَقَالَ السَّمَواتِ وَالْمُ السَّمَ الْنَ أَلِي اللَّهُ السَّمَواتِ وَالْمُ الْمَوْمَ وَالْمُ السَّمَ الْنَ أَلِي الْمُعَلِقَ وَلَا السَّمُواتُ وَلَا السَّمَواتِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ الْمَنَ الْمُولَ الْمُؤْمُ اللَّهُ السَّمِ الْمُولَ وَالْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

وَسَمَّاهُ ابْنَ عَوْنٍ , وَقُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَيُّوبَ

35 - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نُبُنْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهِ ابْنَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ الْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» ثُمَّ ذَكَرَهُ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حُرُمٌ» ثُمَّ ذَكَرَهُ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَجْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

36- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ وَهُو يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ يَقُولَانِ ذَلِكَ فَلَمْ يُعَرِّضْ أَبُو سَلَمَةً: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ يَقُولَانِ ذَلِكَ فَلَمْ يُعَرِّضْ عَبْدُ اللَّهِ بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: النَّهَارُ فِي كِتَابِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ ثِنْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وَإِنَّهَا عَبْدُ اللَّهِ بِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: النَّهَارُ فِي كِتَابِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ ثِنْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وَإِنَّهَا فَالَا وَهُو يُصَلِّي وَلَيْسَتْ تِلْكَ سَاعَةً صَلَاةٍ قَالَ: أَوَ مَا بَلَعَكَ أَوَ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا: «الْعُبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُدَةً بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَحْدَهُ

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ, عَزَّ وَجَلَّ فِي إِمْسَاكِهِ السَّحَابَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ قَالَ اللَّهُ, عَزَّ وَجَلَّ: فَخُرِرًا عَمَّا عَجَزَ عَنْ وَصْفِهِ الْمَخْلُوقُ وَتَاهَتْ فِيهِ الْعُقُولُ {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مُخْبِرًا عَمَّا عَجَزَ عَنْ وَصْفِهِ الْمَخْلُوقُ وَتَاهَتْ فِيهِ الْعُقُولُ {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مُخْبِرًا عَمَّا عَجَزَ عَنْ وَصْفِهِ الْمَخْلُوقُ وَتَاهَتْ فِيهِ الْعُقُولُ {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيَّالِ اللَّهِ تَعَالَى: الْمُزْنُ، وَالْعَنَانُ، وَالصَّوْبُ، وَالْمُعْصِرَاتِ، مَيِّتٍ } [فاطر: 9] وَأَسْمَاءُ السَّحَابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: الْمُزْنُ، وَالْعَنَانُ، وَالصَّوْبُ، وَالْمُعْصِرَاتِ، وَالْحَرْبُ مِنَ الْأَثْرَ

37 – عَن الْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي عِصَابَةٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةٌ عَلَيْهِمْ، فَنَظَرُوا إِلَيْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ. هَذِهِ السَّحَابُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْمُزْنُ» ، قَالُوا: وَالْمُزْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْعَنَانُ» ، قَالُوا: وَالْعَنَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُمْ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ لَا نَدْرِي قَالَ: «فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدٌ وَإِمَّا اثْنَانِ وَإِمَّا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَالسَّمَاءُ الثَّانِيَةُ فَوْقَهَا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ» ، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَفَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ مَا بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَزُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ» هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ أَخْرَجَهُ النَّسَائِي، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ , وَعَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ , وَالْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ 38 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلُ بِفَلَاةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِي سَحَابِ سَمِعَ فِيهِ كَلَامًا: اسْق حَدِيقَةَ فُلَانٍ , بِاسْمِهِ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ إِلَى حَرَّةٍ فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ, ثُمَّ جَاءَ إِلَى ذُنَابِ شَرَجِ فَانْتَهَى إِلَى شَرَجِهِ قَدِ اسْتَوْعَبَ الْمَاءَ, وَمَشَى الرَّجُلُ مَعَ السَّحَابَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الرَّجُل قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ , فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ , بِاسْمِكَ , فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا إِذَا صَرَمْتَهَا؟ قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ ذَلِكَ فَإِنِّي جَعَلْتُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْلَاثٍ أَجْعَلُ ثُلُثًا لِي وَلِأَهْلِي، وَأَرُدُ ثُلُثَا فِيهَا، وَأَجْعَلُ ثُلثًا فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيل " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْمَاجِشُونِ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , وَابْنِ رَجَاءٍ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا عَجَزَ عَنْ وَصْفِهِ الْمَخْلُوقُ وَتَاهَتْ فِيهِ الْعُقُولُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَكُرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ} [البقرة: 19]

39 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُو؟ قَالَ: «مَلَكْ مِنَ الْمَلَائِكَةَ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهِ الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُو؟ قَالَ: «مَلَكْ مِنَ الْمَلَائِكَةَ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهِ الْقَاسِمِ أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُو؟ قَالَ: «مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَةَ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ , مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهِ السَّحَابَ عَنْ الرَّعْدِ مَا هُو؟ قَالَ: «زَجْرُهُ السَّحَابَ إِذَا زَجَرَهُ السَّحَابَ إِذَا زَجَرَهُ السَّحَابَ إِذَا زَجَرَهُ السَّحَابَ إِذَا زَجَرَهُ مَشَاهِيرُ ثِقَاتٌ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَنْ أَمِرَ» , قَالُوا: صَدَقْتَ. هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ وَرُوَاتُهُ مَشَاهِيرُ ثِقَاتٌ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

40 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ , فَأَصَابَنَا مَطُرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» فَقُلْنَا: لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ عَلَيْمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ , قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا , قَالَ: " قَالَ رَبُّكُمْ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ بِالنَّجْمِ، كَافِرٌ بِي، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ مِي وَكَافِرٌ اللَّهُ عَرَانَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالنَّجْمِ، كَافِرٌ بِي، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَلِكَ مُؤْمِنٌ بِالنَّجْمِ، كَافِرٌ بِي، وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ إِلَى مُؤْمِنٌ بِي النَّجْمِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً , والدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِح

41 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُ قَرَأَ «وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ ثَكَذَّبُونَ» . قَالَ " نَزَلَتْ فِي الْأَنْوَاءِ، كَانُوا إِذَا مُطِرُوا قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا، فَكَانَ ذَلِكَ كُفْرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَتَجْعَلُونَ كَانُوا إِذَا مُطِرُوا قَالُوا: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا، فَكَانَ ذَلِكَ كُفْرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَتَجْعَلُونَ مُكَانُ ذَلِكَ كُفْرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَتَجْعَلُونَ شَكْرُكُمْ . » . قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْغَيْثِ وَالرِّزْقِ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى رَسْمِ الْجَمَاعَة

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ , وَأَنَّهُ مُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَالرِّيحَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. . . . . . وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ . . . } الْآيَةَ وَقَالَ: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} [الحجر: وَالْأَرْضِ. . . . . وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ. . . } الْآيَة وَقَالَ: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ. . . } [الموقان: 48] وَقَالَ: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ. . . } [الروم: 22] وَقَالَ: {وَهُو اللَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ . . . } [الموقان: 48] وَقَالَ: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ . . . } [الروم: 46] , بَيَانُ أَسْمَاءِ الرِّيَاحِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَثَوِ , وَهِيَ الرَّحْمَةُ ، وَالْمَخِيلَةُ ، وَالْلَوَاقِحُ ، وَالْأَزِيبُ ، وَالْمُؤَلِّقُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْعَقِيمُ ، وَالْقَاصِفُ ، وَالصَّرْصَرُ وَمِنَ الْأَثَرِ: الصَّبَاءُ ، وَالشَّمَالُ ، وَالْجَنُوبُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْقَاصِفُ ، وَالصَّرْصَرُ وَمِنَ الْأَثَرِ: الصَّبَاءُ ، وَالشَّمَالُ ، وَالْجَنُوبُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْقَاصِفُ ، وَالصَّرْصَرُ وَمِنَ الْأَثَرِ: الصَّبَاءُ ، وَالْمُقَافِحُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةً ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤْلِفِةُ ، وَالْمُؤْلِفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفِةُ ، وَالْمُؤْلِفَةُ ، وَالْمُؤِلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤْلُونِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقِةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفَةُ ، وَالْمُؤَلِّفُ وَالْمُؤَلِّفُهُ ، وَالْمُؤَلِّفُ إِلْمُؤْلِقِهُ اللْمُؤْلِقِةُ مُ اللْمُؤْلِقِهُ وَالْمُؤَلِّفُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّفُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ ا

42 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَاءِ، وَأَهْلِكَتْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَاءِ، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً فِي مَوَاضِعَ

44 - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا كَانَ الْيَوْمُ ذُو الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ , إِذَا كَانَ الْيَوْمُ ذُو الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ وَسَلَّمَ , إِذَا كَانَ الْيَوْمُ ذُو الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ فَي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرَّ بِهِ وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ فَي وَجْهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا رَأَى الْمَطَرَ: «رَحْمَةً» رَوَاهُ قَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلَى أُمَّتِي» , وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: «رَحْمَةً» رَوَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَيْرُهُ

ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرِّيحِ وَالرِّيَاحِ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الرِّيحَ لِلنَّقْمَةِ، وَالرِّيَاحَ لِلرَّحْمَةِ، وَمَنْ قَالَ: مَعْنَى الرِّيَاحِ وَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ الرِّيحِ وَاحِدٌ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب: 9] وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب: 9] وَقَالَ تَعَالَى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} [فصلت: 16] الآيَةَ وَرُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو إِذَا رَأَى الرِّيحَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا» . وَقَالَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كَانَ فَي الْقُرْآنِ الرِّيَاحَ فَهَى الرَّحْمَةُ , وَالرِّيحُ الْعَذَابُ

45 عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا، وَكَانَ إِذَا رَأَى رِيحًا أَوْ غَيْمًا عُرفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُواْ غَيْمًا فَرحُوا بِهِ رَجَاءَ

أَنْ يَكُونَ مَطَرًا، وَأَنْتَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ؟ فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، وَمَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّبِحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] " رَوَاهُ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ

46 عَنْ ثَابِتٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ النَّاسَ رِيحٌ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيحُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيحُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا الرِّيحُ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْئًا، فَبَلَغنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمرُ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَلَغنِي أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَاسْتَحْتَفْتُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَذْرَكْتُهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَلَغنِي أَنَّكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ رُوحِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ , فَلَا تَسُبُّوهَا , وَسَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الرِّيحُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَرِّهَا»

47 - عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الرِّيحُ مُسْجَنٌ فِي الْأَرْضِ الثَّانِيَةِ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , أَنْ يُهْلِكَ عَادًا قَالَ: يَعْنِي الْخَزَّانَ: أَيْ رَبِّ أَرْسِلْ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ قَدْرَ خَاتَمٍ , مِنْحَرِ الثَّوْرِ، فَقَالَ الْجَبَّارُ , عَزَّ وَجَلَّ: إِذًا تَكَفَّأُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا , وَلَكِنْ أَرْسِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّيحِ قَدْرَ خَاتَمٍ , مِنْحَرِ الثَّوْرِ، فَقَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: إِذًا تَكَفَّأُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ} [الذاريات: 42] " فَهِيَ النِّي قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ} [الذاريات: 42] " عيمى بْنُ هِلَالٍ الصَّدَفِيُّ مِصْرِيُّ مَشْهُورٌ , رَوَى عَنْهُ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةً , وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ , وَدَرَّاجٌ، وَرَوَى عَنْهُ عَيْسَى بْنُ هِلَالٍ الصَّدَفِيُّ مِصْرِيُّ مَشْهُورٌ , رَوَى عَنْهُ كَعْبُ بْنُ عَلَقْمَةً , وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ , وَدَرَّاجٌ، وَرَوَى عَنْهُ عَيْسَ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ , وَدَرًّاجٌ، وَرَوَى عَنْهُ عَيْسُ عَيْسٍ عَيْسَ بْنُ عَلَيْمِ اللَّهِ بْنُ عَلَيْمَانَ مِنْ ثِقَاتِ الْمِصْرِيِّينَ فَوَلَولِ الْمُعْرِقِ بَلْ يُوسَعِيدِ بْن يُوسَى مَنْ فَقَاتِ الْمِصْرِيِّينَ

48 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا أَرْسَلَ اللَّهُ , عَنَّ وَجَلَّ , عَلَى عَادٍ , يَعْنِي مِنَ الرِّيحِ , إِلَّا قَدْرَ خَاتَمِي هَذَا» . وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. وَعَاصِمُ بْنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خَتَمِي هَذَا» . وَرَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. وَعَاصِمُ بْنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ مَرْفُوعًا

ذِكُو الْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ فِي حَلْقِ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ} وَقَالَ تَعَالَى: {خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا} [طه: 53] وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا} [طه: 53] وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا} [طه: 53] وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [البقرة: 22] وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [البقرة: 22] وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [البقرة: 23] وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً} [البقرة: 23] وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَمْ نَجْعَلِ بَعَالًى: {أَلْمُ نَجْعَلِ لَكُمُ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةً } [الرحمن: 13] وقَالَ تَعَالَى: {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةً } [الرحمن: 10]

وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح: 17] وَقَالَ تَعَالَى: {مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَثْرِ

49 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَقَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَخَلَقَ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ وَجَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَخَلَقَ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ وَجَلَقَ النَّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَخَلَقَ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ وَخِلَقَ اللَّهُ مِنْ آخِرِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ»

50 - عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , عَبْدٌ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ» . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَقَ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمَ سَلَّمٍ: إِنَّ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَقَ السَّمَوَاتِ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ يَوْمَ الْخُمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَتِلْكَ الشَّاعَةُ مَا بَيْنَ صَلَاةً الْعَصْرِ فَتِلْكَ الشَّمْسِ. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ مِنْهُمْ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَرِيُّ , وَرَوَاهُ اللَّهُ بْنِ سَلَامٍ قَوْلَهُ

51 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَثْتُ أَيَّامًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ مُصِيخَةٌ , حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنُ آدَمَ، فيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ يَسْأَلُ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» . قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، قُلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ. فَقَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيهُ لَمْ تَأْتِهِ. قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ» ، فَقَدِمْتُ فَلَقِيتُ ابْنَ سَلَّامٍ فَقُلْتُ: لَوْ رَأَيْتُنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّور فَلَقِيتُ كَعْبًا فَقُلْتُ لَهُ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَعْبٌ: هِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَقَالَ ابْنُ سَلَّامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأً كَعْبٌ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّام: صَدَقَ كَعْبٌ، إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , قُلْتُ: أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّى. . .» , قَالَ أَلَيْسَ قَالَ: «مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ» رَوَاهُ فُلَيْحٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْن سَلَّامٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ. وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنس عَنِ ابْنِ الْهَادِ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَأُسْكِنَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ سَاعَةٌ وَهِيَ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ

52 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامِ قَالَ: «بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَ الْأَرْضِ, فَخَلَقَ سَبْعَ أَرَضِينَ فِي يَوْمَيْن، يَوْمِ الْأَحَدِ

وَيَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، وَقَدَّرَ فِيهِمَا أَقْوَاتَهَا فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ, فَاسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَخَلَقَهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ, وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ, عَزَّ وَجَلَّ, فِيهَا آدَمَ عَلَى عَجِلٍ، مَا عَلَى الْخَمِيسِ وَقَضَاهُنَّ فِي آخِرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ, وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ, عَزَّ وَجَلَّ, فِيهَا آدَمَ عَلَى عَجِلٍ، مَا عَلَى الْخَمِيسِ وَقَضَاهُنَّ فِي آخِرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ فِيهَا السَّاعَةُ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَالشَّيْطَانُ» وَرُويَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ فِيهَا السَّاعَةُ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَالشَّيْطَانُ» وَرُويَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا

53 - عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " حَلَقَ اللَّهُ , عَرَّ وَجَلَ , السَّمَوَاتِ مِنْ دُحَانٍ، ثُمَّ ابْتَدَأَ حَلْقَ الْأَرْضِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَنِيَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمِيْنٍ} الْأَرْضِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} [فصلت: 10] الْآيَةُ. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُحَانٌ فَسَمَكَهَا وَزَيَّنَهَا بِالنَّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقُمَرِ فَأَجْرَاهُمَا فِي الْفَكِهِمَا، وَخَلَقَ بِهَا مَا شَاءَ مِنْ مَلَاثِكَتِهِ وَخُلْقِهِ، يَوْمَ الْحَمِيسِ، وَخَلَقَ الْجَنَّةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَ آدَمَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَ آدَمَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَ السَّمْونَ يَوْمَ السَّبْتِ؛ الْجُمُعَةِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} ، وَسَبَّتَ كُلُّ شَيْءٍ يَوْمَ السَّبْتِ؛ فَعَظَّمَتِ الْيَهُودُ يَوْمَ السَّبْتِ، لِأَنَّهُ سُبِّتَ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ، وَعَظَّمَتِ التَّصَارَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَحْمَتُهُ، وَجَلَقَ كُلُ شَيْءٍ ، وَعَظَّمَتِ الْيَهُودُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ , عَرَّ وَجَلَ , فَرَغَ فِيهِ مِنْ خَلْقِهِ وَخَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَحْمَتُهُ، وَجَمَعَ أَلْهُمُ الْمُعْمَةِ وَعَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّهُ ، وَفِيهِ أَهْمِطَ مِنَ الْجُمُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْأَرْضَ، وَفِيهِ قُبِلَتْ تُوبَتُهُ وَهِى أَعْظُمُهَا "

54 – عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ قَدِ الْتَقَى طَرَفَاهُ فِي السَّمَاءِ، وَالْحُوثُ عَلَى صَحْرَةٍ وَالصَّحْرَةُ بِيَدِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ قَدِ الْتَقَى طَرَفَاهُ فِي السَّمَاءِ، وَالْحُوثُ عَلَى صَحْرَةٍ وَالصَّحْرَةُ بِيدِ مَلْكٍ» هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْمِصْرِيِّيْنِ، وَعِيسَى بْنُ هِلَالٍ رَوَى عَنْهُ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ , مَشْهُورً عِنْدَ الْمِصْرِيِّيْنِ، وَعِيسَى بْنُ هِلَالٍ رَوَى عَنْهُ كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَعَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ مَشْهُورَانِ. وَذَرَّاجٌ هُوَ ابْنُ سَمْعَانَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعِيسَى بْنُ جَرْءِ الزُّبَيْدِيُّ رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَجَمَاعَةٌ قَالَهُ لِى أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى

55 - عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ كَعْبًا يَزْعُمُ أَنَّ السَّمَاءَ تَدُورُ عَلَى مَنْكِبِ مَلَكٍ. فَقَالَ: " " كَذَبَ. إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا} "

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ فِي خَلْقِ الْجِبَالِ وَمَا أَحْبَرَ عَمَّا فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَوَصْفِ أَلْوَانِهَا قَالَ اللَّهُ, عَزَّ وَجَلَّ: مُخْبِرًا عَنْ بَدِيعِ حِكْمَتِهِ فِي خَلْقِ الْجِبَالِ وَأَنَّهَا رَوَاسِيَ وَأَوْتَادًا {وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} [النازعات: 32] ، عَزَّ وَجَلَّ: مُخْبِرًا عَنْ بَدِيعِ حِكْمَتِهِ فِي خَلْقِ الْجِبَالِ وَأَنَّهَا رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ } [النحل: 15] ثُمَّ أَخْبَرَ وَ إَوْالْجِبَالَ أَوْتَادًا } [الببأ: 7] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ } [النحل: 15] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ أَلْوَانِهَا فَقَالَ: {وَإِنَّ مِنْ الْجِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فِيخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَقُ فِيخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ مَنَافِعِهَا فَقَالَ: {وَإِنَّ مِنْ الْجِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فِيخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَعَقُ فِيخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ مَنَافِعِهَا فَقَالَ: {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدِّ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [البقرة: 74] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ أَلْوَانِهَا فَقَالَ , عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُنْ خَشْيَةِ اللَّهِ } [البقرة: 74] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ أَلْوَانِهَا فَقَالَ , عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ

بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ.

56 - قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَشَدُّ خَلْقِ رَبِّكَ , عَزَّ وَجَلَّ , عَشَرَةٌ: الْجِبَالُ الرُّوَاسِي، وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْحَدِيدُ يُنْحَتُ بِهِ الْجِبَالُ، وَالنَّارُ تَأْكُلُ الْحَدِيدَ، وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّيْحَ يَتَقِيهَا بِيَدِهِ وَيَذْهَبُ، وَالسُّكُرُ يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ، وَالتَّوْمُ وَاللَّهِ تُعْلِبُ الرِّيْحَ يَتَقِيهَا بِيَدِهِ وَيَذْهَبُ، وَالسُّكُرُ يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ، وَالتَّوْمُ يَغْلِبُ الرَّيْحَ يَتَقِيهَا بِيَدِهِ وَيَذْهَبُ، وَالسَّكُرُ يَغْلِبُ الْإِنْسَانَ، وَالتَّوْمُ يَغْلِبُ النَّوْمَ، فَأَشَدُّ حَلْق رَبِّكَ الْهَمُّ " رَوَاهُ زُكُرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ

57 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , الْقَلَمُ , فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ وَقَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ مَا أَكْتُبُ ؟ فَقَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ السَّاعَةُ قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ السَّاعَةُ قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ السَّاعَةُ قَالَ: ثُمَّ ارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ فَفَتَقَ مِنْهُ السَّعَةُ وَاللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَاضْطَرَبَتْ فَمَادَتِ الْأَرْضُ فَأَثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّهَا لَتَفْخَرُ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَاضْطَرَبَتْ فَمَادَتِ الْأَرْضُ فَأَثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّهَا لَتَفْخَرُ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَاضْطَرَبَتْ فَمَادَتِ الْأَرْضُ فَأَثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّهَا لَتَفْخَرُ

58 – عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ

جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَحَلَقَ اللَّهُ , عَرَّ وَجَلَّ , الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ الْمَلَاثِكَةُ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: الْحَدِيدُ قَالَتْ: يَا رَبُّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ , النَّارُ. قَالَتْ: عَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ , الْمَاءُ. قَالَتْ: يَارَبُّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ , الرِّيحِ وَالَتْ: فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ , الرِّيحِ قَالَ: نَعَمْ , الرِّيحُ قَالَتْ: فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ وَالَى الْمَاءِ وَالَى الْمَاءُ وَالَتْ عَلَى رَسْمِ النَّسَائِيِّ. وَسُلَيْمَانُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بَصْرِيُّ، وَعَيْدُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنْ لَطِيفِ صَنْعَتِهِ فِي خَلْقِ الْمَاءِ اللَّهٰ بِعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30] وَقَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30] وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ السَّمَاءِ مَاءً } [المؤمنون: 18] وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} [الواقعة: 69] وَقَالَ تَعَالَى: {أَفَرَأَيْتُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا} [النمل: 16] إِلَى قَوْلِهِ: {أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ} اللَّمْنِ لَوْنَ إِلَّالَهُ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ إِلَّالَهُ مَعَ اللَّهِ إِلْمُ اللهُ مَعَ اللَّهِ إِلَى اللهُ اللهُ مَعَ اللّهِ إِلَيْ اللهُ ال

#### بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر

59 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي وَقَرَّتْ عَيْنِي فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هَمَّامٍ نَحْوَهُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ هَمَّامٍ بَنْ مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى بْنِ مُنْبَهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

60 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَسَيْحَانُ وَسَيْحَانُ وَسَيْحَانُ وَسَيْحَانُ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرِ، وَابْنُ بَشِيرٍ، وَغَيْرُهُمْ

ذِكْرُ آيَةٍ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ مُنْزِلُ الْمَاءَ مِنَ الْمُزْنِ وَفَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى , وَمُنْبِتُ النَّبَاتِ وَأَلُوْانَ الْأَشْجَارِ الَّتِي تَحْمِلُ أَلُوانَ الشِّمَارِ مُحْتَلِفَةَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَلُوانِ مِنْ أَزْوَاجٍ شَتَّى مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ قَالَ اللَّهُ , وَأَلُوانَ الْأَشْجَارِ الَّتِي تَحْمِلُ أَلُوانَ الشِّمَارِ مُحْتَلِفَةَ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَلُوانِ مِنْ أَزْوَاجٍ شَتَّى مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ قَالَ اللَّهُ , عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحُسْنِ صَنْعَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ:

{أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَوْعَاهَا} [النازعات: 31] وَقَالَ تَعَالَى: {فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ الْمَاءَ وَمَوْعَاهَا} [مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [النازعات: 33] وَقَالَ تَعَالَى: وَمَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [النازعات: 33] وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَالَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَواتٍ مُحْتَلِفًا أَلُواثُهَا} [فاطر: 27] وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهَى} [طه: 53] السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: 53] ثُمَّ مَجَّدَ نَفْسَهُ عِنْدَ قَصْرِ وَقَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: 53] ثُمَّ مَجَّدَ نَفْسَهُ عِنْدَ قَصْرِ عَلَيْ عَبَادِهِ فَقَالَ: {شُبْحَانَ الَّذِي حَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبُتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ} [يس: 36] بَيَانُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَثُو وَأَقَاوِيل أَهْلِ التَّأُويل

61 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , «إِنَّ اللَّهُ ءَنْهُ , «إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ , وَمِمَّا أَنَبْتَ الْأَرْضَ سَبْعًا» ، فَقَالَ عُمَرُ: كُلَّمَا قُلْتُ فَقَدْ عَرَفْتُ غَيْرَ وَجَلَّ , خَلَقَ الْأَشْيَاءَ سَبْعًا فِي حَدِيثٍ , وَمِمَّا أَنَبْتَ الْأَرْضَ سَبْعًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " {أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا هَذَا , مَا تَعْنِي مَا أَنْبَتَ الْأَرْضَ سَبْعًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " {أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ سَبْعًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " {أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ سَبْعًا، وَقَطْبًا وَقَطْبًا وَقَطْبًا وَوَكُولَةً وَأَبًا} [عبس: 26] فَالْحَدَائِقُ كُلُّ النَّاسُ ". فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعَجَزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مِثْلَ مُلْتَفٍ حَدِيقَةً، وَالْأَبُ مَا أَنَبْتَتِ الْأَرْضُ مِمَّا لَا يَأْكُلُ النَّاسُ ". فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعَجُزْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مِثْلَ

مَا قَالَ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَسْتَو سِوَى رَأْسُهُ

62 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ , عَزَّ وَجَلَّ: {صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ} [الرعد: 4] الْآيَةَ. قَالَ: الصِّنْوَانُ النَّخْلَةُ تَحْتَهَا النَّخْلَاتُ، وَغَيْرُ الصِّنْوَانِ النَّخْلُ الْمُتَفَرِّقُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

63 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، الْأُكُلِ} [الرعد: 4] قَالَ: الدَّقَلُ وَالْفَارِسِيُّ وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحُلْوُ وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحُلُو وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحُلُو وَالْحَامِضُ " رَوَاهُ سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا، وَالْحَامِضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَامِضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ وَالْحَامِضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ وَالْحَامِضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ وَالْحَامِضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَقِ وَالْحَلَوْ وَالْحَلِهُ وَالْحَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْلُ إِلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَلُولُ وَالْحَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَلَوْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَالِكُولُ وَاللّهُ وَاللّمَالِولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِولَ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

64 – عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ , وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» , أَوْ «دَوَاءٌ لِلْعَيْنِ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الشَّوْدِيُّ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ الشَّوْدِيُّ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ الشَّوْدِيُّ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ الْعَرْنِيُّ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ بْنِ عُرَيْرُ بْنُ عُمْرَ بْنِ حُرَيْثٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ» . مَشْهُورٌ عَنْهُ

ذِكُو الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ , وَأَنَّهُ حَالِقُ الْحَلْقِ وَمُنْشِيهَا مِنْ ثُرَابِ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِ وَلَدِهِ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُنَبِّهَا عِبَادَهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَرَبُوسِيَّتِهِ وَبَدِيعِ صَنْعَتِهِ لِخَلْقِهِ: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ كُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِخَلْقِهِ: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِخَلْقِهِ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم: 21] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ كَيْفِيَّةِ لِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم: 21] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ كَيْفِيَّةِ بَعْنُ كَنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم: 21] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ كَيْفِيَة بَعْلَهُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم: 21] ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ كَيْفِيَة بَعْلَهُ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [السجدة: بُدُي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ , مِنْ ثُرَابٍ , فَجَبَلَهُ طِينًا لَازِبًا , ثُمَّ جَعَلَهُ حَمَاً مَسْنُونًا , ثُمَّ جَعَلَهُ صَلَّعَالًا كَالْفَخَّارِ , ثُمَّ جَعَلَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ } [السجدة: ثُمَّ فَيْ فَيْ لِهِ مِنْ رُوحِهِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلًا: {اللّذِي أَحْسَنَ كُلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ } [السجدة: 7] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْأَفْدِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } [المؤمنون: 78] ثُمَّ أَخْبَرَ عَزَّ وَجَلً بِتَفَرُّدِهِ بِخَلْقِ الْأَشْيَاءِ

كُلِّهَا مِنْ غَيْرِ مُعِينٍ، فَقَالَ , عَرَّ وَجَلَّ: {مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {أَشَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19]

## بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر

65 عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ, وَخُلِقَ إِبْلِيسُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ، وَخُلِقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ, مِمَّا قَدْ وُصِفَ لَكُمْ»

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا صُوِّرَ 5 آدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا صُوِّرَ 5 آدَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ , غَزَّ وَجَلَّ , أَنْ يَتْرُكَهُ , فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ السَّلَامُ , فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ , غَزَّ وَجَلَّ , أَنْ يَتْرُكُهُ , فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَنْ يَتْرَكُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً

66 - عن عَطَاء بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّسٍ أَرَأَيْتَ السَّاعَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُمُعَةِ، هَلْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا، فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ , إِنَّ اللَّهَ , عَنَّ وَجَلَّ , خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ , يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ , خَلَقَهُ مِنْ أَدِيمٍ الْأَرْضِ كُلِّهَا فَنَسِيَ آدَمُ، أَلَا تَرَى أَنَّ وَجَلً , خَلَقَ أَدِيمٍ الْأَرْضِ كُلِّهَا فَنَسِيَ آدَمُ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَلً , خَلَقَ أَدِيمٍ الْأَرْضِ كُلِّهَا فَنَسِيَ آدَمُ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ وَلِيهِ فَنَسِيَ فَشُمِّيَ الْإِنْسَانَ، فَبِاللَّهِ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ فَلَدِهِ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ، وَالْحَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ، ثُمَّ عَهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَسُمِّيَ الْإِنْسَانَ، فَبِاللَّهِ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ

67 عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, أَوْ سُئِلَ , فَقِيلَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ السَّاعَةُ الَّتِي تُذُكُرُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «اللَّهُ أَعْلَمُ , حَلَقَ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: «اللَّهُ أَعْلَمُ , حَلَقَ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ , فَسَجَدُوا لَهُ , ثُمَّ عَهِدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ فَسُمِّيَ الْإِنْسَانَ، فَوَاللَّهِ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى حَرَجَ مِنْهَا» . رَوَاهُ ابْنُ غَينْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ابْنُ أَبِي وَائِدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ . . . . . . عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ. رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: «حَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرِهَا وَأَسْوَدِهَا وَحَبِيثِهَا وَطَيِّبِهَا وَطَيِّبِهَا وَطَيِّبِهَا وَطَيِّبِهَا وَطَيِّبِهَا وَطَيِّبِهَا وَطَيْبِهَا وَطَيْبِهَا وَطَيْبِهَا

نَحْوَ الْأَوَّلِ» رَوَاهُ أَبُو حُصَيْنِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

68 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا سُمِّيَ آدَمُ، لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا سُمِيَ الْأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا سُمِيَ الْإِنْسَانَ، لِأَنَّهُ نَسِيَ»

بَيَانُ قَوْلِهِ: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [النساء: 1]

69 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ» رَوَاهُ خِمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

70 - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , آدَمَ انْتَزَعَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَخَلَقَ مِنْهُ حَوَّاءَ»

71 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ مُوسَى , عَلَيْهِ السَّلَامُ ,: يَا آدَمُ خَلَقَكَ اللَّهُ , عَرَّ وَجَلَّ , بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ , ثُمَّ قَالَ لَكَ: كُنْ، قَالَ لِآذَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ ,: يَا آدَمُ خَلَقَكَ اللَّهُ , عَرَّ وَجَلَّ , بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ , ثُمَّ قَالَ لَكَ: كُنْ، فَكُنْتَ , ثُمَّ قَالَ: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35] الْآيَةَ فَنَهَاكَ عَنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَصَيْتَ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَجَّ آدَمُ لِمُوسَى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهَا عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَجَّ آدَمُ لِمُوسَى: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ قَدَرَهَا عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَجَ آدَمُ لُمُوسَى , عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , ثَلَاثَ مَوَّاتٍ " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْهُمْ أَبُو سَلَمَةً، وَطَاوُوسٌ، وَأَبُو صَالِحٍ، وَغَيْرُهُمْ ، وَلَمْ يَذُكُرْ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فِي حَدِيثِهِ: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } [البقرة: 35] . وَهَذِهِ الْلَفْظَةُ فِي حَدِيثِهِ: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } [البقرة: 35] . وَهَذِهِ الْلَفُظَةُ فِي حَدِيثٍ رُويَ عَنْ أَبِي ذَرِّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

72 وَعَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: " أُخْرِجَ إِبْلِيسُ مِنَ الْجَنَّةِ وَلُعِنَ , وَأُسْكِنَ آنَتُ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } [البقرة: 35] فَكَانَ يَمْشِي فِيهَا وَحْشِيًّا لَيْسَ لَهُ الْمَالَامُ , حِينَ قَالَ لَهُ: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } [البقرة: 35] فكانَ يَمْشِي فِيهَا وَحْشِيًّا لَيْسَ لَهُ

زَوْجٌ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَإِذَا عِنْدَ رَأْسِهِ امْرَأَةٌ قَاعِدَةٌ خَلَقَهَا اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , مِنْ ضِلْعِهِ , فَسَأَلَهَا مَا أَنْتِ؟ قَالَتِ: امْرَأَةٌ , قَالَ: وَلِمَ خُلِقْتِ؟ قَالَتْ: لِتَسْكُنَ إِلَيَّ. فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ , عَلَيْهِمُ السَّلَامُ , يَنْظُرُونَ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ: مَا اسْمُهَا يَا آدَمُ؟ قَالَ: حَوَّاءُ , قَالُوا: لِمَ سُمِّيَتْ حَوَّاءُ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ شَيْءٍ حَيٍّ , فَقَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , لَهُ: {يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا} [البقرة: 35] وَالرَّغَدُ الْهَنِيُّ {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} [البقرة: 35] ، ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ حَلَفَ لَهُمَا: وَاللَّهِ إِنِّي لَكُمَا لِمَنَ النَّاصِحِينَ , وَقَالَ: يَا آدَمُ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى , وَعَلِمَ أَنَّ لَهُمَا سَوْءَةً , وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُبْدِيَ لَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا مَا تَوَارَى عَنْهُمَا , وَيَهْتِكَ لِبَاسَهُمَا , فَتَقَدَّمَتْ حَوَّاءُ , فَأَكَلَتْ , ثُمَّ قَالَتْ: يَا آدَمُ , كُلْ؛ فَإِنِّي قَدْ أَكَلْتُ؛ فَلَمْ يَضُرَّنِي، فَلَمَّا أَكُلَ آدَمُ؛ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا , وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ , {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا: أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ , وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ} [الأعراف: 22] . فَقَالَ آدَمُ: إِنَّهُ حَلَفَ لِي بِكَ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ يَحْلِفُ بِكَ كَاذِبًا , {وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف: 23] قَالَ: اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ، فَأَهْبَطَهُمْ إِلَى الْأَرْض، آدَمُ وَحَوَّاءُ وَإِبْلِيسُ وَالْحَيَّةُ {وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين} [البقرة: 36] " أَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاج، عَنْ مُرَّةَ، وَعَنْ السُّدِّيِّ , وَعَمْرِو بْنِ حَمَّادٍ، وَأَسْبَاطِ بْنِ نَصْرِ فِي كِتَابِهِ، وَهَذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ

ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ , مِنَ انْتِقَالِ الْحَلْقِ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فَقَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. . . . . . } [المؤمنون: 12] إِلَى قَوْلِهِ: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ} حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. . . . . . } [المؤمنون: 14] وَقَالَ , عَزَّ وَجَلَّ: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المرسلات: 21] وقَالَ , عَزَّ وَجَلَّ: {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المرسلات: 21] وقَالَ : {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُمْ مِنْ أَيِّ شَيْءً خَلَقَهُ. . . . . . } [عبس: 17] الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ} [النازعات: 33] وقَالَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا حَلَقْنَا

الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ} [الإنسان: 1] الْآيَةَ وَقَالَ: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى} [القيامة: 37] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَقَالَ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ} [الواقعة: 58]

بَيَانُهَا مِنَ الْأَثَرِ

73 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: " إِنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً , ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ , عَرَّ وَجَلَّ , إلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ أَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ خَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَعْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ النَّارِ وَيُدْخَلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ " هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ , رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَةِ الْقَلْمِ الْخَيَّةِ " هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ , رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَةِ النَّقَاتِ عَن الْأَعْمَش

# ذِكْرُ خَلْقِ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلامُ , وَطُولِهِ وَوَقْتِ خُرُوجِهِ مِنَ الْجَنَّةِ

74 - عن هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَلَقَ اللَّهُ , عَنْ وَجَلَّ , آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , عَلْي وَسَعِيدٌ عَلَى صُورَتِهِ وَطُولِهِ سِتُونَ ذِرَاعًا» رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُ وَأَبُو مَالِعٍ وَأَبُو صَالِحٍ وَأَبُو يَونُسَ الْمَقْبُرِيُ وَأَبُو مَالِعٍ الصَّائِغُ وَأَبُو صَالِحٍ وَأَبُو يُونُسَ الْمَقْبُرِيُ وَأَبُو مَالِعٍ وَأَبُو صَالِحٍ وَأَبُو يُونُسَ الْمَقْبُرِيُ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ. اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ. اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَرُويِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ. اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَرُويِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ. اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأُويلِ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ. وَرُويِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَيْرِهِ. اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّاوِيلِ السَّلَامُ بُعْمَ وَيَهِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: وَتَكَلَّمُوا عَلَى صُورَتِهِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: وَتَكَلَّمُ طُفْلًا ثُمَّ صَرَيِّهِ مُعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْنَادِ النَّيِيِّ صَلَّى النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُعْنَاهُ: لَمْ يَخْلُقُهُ طِفْلًا ثُمَّ صَبِيًّا ثُمَّ شَابًا ثُمَّ مَعْنَاهُ : لَمْ يَخْلُقُهُ طِفْلًا ثُمَّ صَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْ السَّامِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِولِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَا الْمُعْمُ وَاللَّهُ مَعْنَاهُ الْحُدِيقِ السَّالِمُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُرْهِ الْمُعْمَا لَا اللَّهُ الْعُلِي الْمَالِمُ الْعُلِي الْمَوْلِولِهُ الْعُمْ الْعُلُلُو الْمَالِعُ الْمُؤْمِ الْعَلَا الْمُعْمِ الْمُوا عَلَى الْمَالِعُ الْمُوا عَلَى الْمُؤَ

75 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ، وَوَجُهَ مَنْ أَلَهُ وَالنَّي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ , وَابْنُ عَجْلَانَ أَشْبَهُ وَجُهَكَ , فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ , وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيُّ، وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ , وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَخْرَجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُحَارِيُّ، وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ , وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ أَلَاهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , خَلَقَ بَنِي آدَمَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَإِذَا شُتِمَ آدَمُ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

76 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، " أَنَّ آدَمَ، , عَلَيْهِ السَّلَامُ , لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ هَبَطَ بِالْهِنْدِ وَأَنَّ رَأْسَهُ كَانَ يَنَالُ السَّمَاءَ وَأَنَّ الْأَرْضَ شَكَتْ إِلَى رَبِّهَا , عَرَّ وَجَلَّ , ثِقَلَ آدَمُ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَوَضَعَ الْجَبَّارُ , عَرَّ وَجَلَّ , يَقَلَ آدَمُ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَوَضَعَ الْجَبَّارُ , عَرَّ وَجَلَّ , يَدَهُ عَلَى السَّمَاءَ وَأَنَّ الْأَرْضَ شَكَتْ إِلَى رَبِّهَا أَهْبِطَ قَالَ: رَبِّ هَذَا الْعَبْدُ الَّذِي جَعَلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ إِنْ لَمْ تُعِينِي وَالسَّيِّنَةِ السَّيِّنَةِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَدُ لِلْ وَلَدُ لَكَ وَلَدُ إِلَّا وَكُلْتُ بِهِ مَلَكًا. قَالَ: رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: أَجَارِي بِالسَّيِّنَةِ السَّيِّنَةِ عَشْرًا إِلَّا مَا أَزِيدُ. قَالَ: رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: لَا يُولِدُ لَكُ وَلَدُ لَلُهُ وَلَدَ إِلَّا وُلِكَ لَكَ. قَالَ: رَبِّ رَدْنِي. قَالَ: لَا يُولِدُ لَلُهُ وَلَدَ إِلَّا وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ مُ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَرَعِلِكَ وَرَعِلِكَ وَرَعِلِكَ وَرَوى يَحْيَى مُنْ أَيُّوبَ عَنْ الْنِ عَبَاسٍ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ الْحَدِيثِ» لَمَّا أَمْ وَلَو رَوْلُ طَلْحَةُ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنَ عَبَاسٍ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ الْحَدِيثِ» لَمَّا وَرَوى يَحْيَى جَاسٍ، عَلَيْهِ مَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ الْحَدِيثِ» لَمُ وَوَاهُ طُلْحَةُ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عَطَاءٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن الْمُؤَلِّ وَرَواهُ طُلْحَةُ بْنُ عُمَرَ , عَنْ عَطَاءٍ، عَن الْبُوعَ وَوَاهُ طَلْدِهِ فَعَوْلِهِ فَحُو حَدِيثٍ جَابٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلِهِ فَحُو حَدِيثٍ جَابِ

ذِكْرُ آيَةٍ أُحْرَى تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ وَأَنَّهُ مُحْرِجُ النَّطْفَةِ إِلَى الرَّحِمِ بِنَقْلِهِمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { كُورُ آيَةٍ أُحْرَى تَدُلُّ عَلَى وَجْعِهِ لَقَادِرٌ } [الطارق: { فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ } [الطارق: 6] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: التَّرَائِبُ: أَرْبَعَةُ أَصْلاع مِنْ ذَا الْجَانِبِ، وَأَرْبَعَةُ أَصْلاع مِنْ ذَا الْجَانِبِ أَسْفَلَ أَصْلاعِهِ، وَقِيلَ

#### عَنْهُ هُوَ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ.

### بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ

77 - عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَاهُ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَار الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ , قَالَ: فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً حَتَّى صَرَعْتُهُ , فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعْنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنِّي سَمَّيْتُهُ بِالإسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلْ إِنَّ أَهْلِي سَمُّونِي مُحَمَّدًا» . فَقَالَ: جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ وَاحِدَةٍ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ: «هَلْ يَنْفَعُكَ إِنْ أَخْبَرْتُكَ» ، فَقَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنِي , فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» , قَالَ: مِنْ أَيْنَ يَكُونُ شِبْهُ الْوَلَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرٌ رَقِيقٌ، فَإِنْ عَلَا مَاءُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ أَذْكُرَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُل آنَثَ بِإِذْنِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ » . قَالَ: فَقَالَ: صَدَقْتَ وَأَنْتَ نَبِيٌّ قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ سَأَلَتِي حِينَ سَأَلَتِي وَمَا عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌ حَتَّى أَنْبَأَنِي اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْن سَلَّامٍ وَعَنْهُ مَشْهُورٌ 78 - عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: " أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , آنِفًا فَقَالَ: إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُل نَزَعَهُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَهَا " ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ وَأَنَّهُ الْمُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِين، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المرسلات: 21] الْآيَةَ وَقَالَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54] وَقَالَ: {وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ} [الحج: 5] بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر

79 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , كَانَ إِذَا خَطَبَنَا يَذْكُرُ ابْنَ آدَمَ، وَيَذْكُرُ بَدْءَ

خَلْقِهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، ثُمَّ يَقَعُ فِي الرَّحِمِ نُطْفَةً، ثُمَّ عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَيَتَلَوَّثُ فِي بَوْلِهِ وَخَرِيهِ "، فَلَمْ يَزَلْ يَتَتَبَّعُ هَذَا حَتَّى أَنَّ أَحَدَنَا لَيُقَرِّزُ نَفْسَهُ

80 عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْفِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ خَلْقَ عَبْدٍ وَاقَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ جَمَعَهُ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , ثُمَّ أَحْضَرَهُ وَاقَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ جَمَعَهُ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ دُونَ آدَمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَهُ» وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ مَشْهُورٌ عَلَى رَسْمِ أَبِي عَيْسَى وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا

81 - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ أَوْ قَالَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ , فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَشَقِيُ أَمْ سَعِيدٌ , أَذَكَرُ أَمْ أُنْفَى؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَكْتُبَانِ , ثُمَّ يَكُتُبُ عَمَلَهُ وَرُبِّ أَشَقِي أَمْ سَعِيدٌ , أَذَكَرُ أَمْ أُنْفَى؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَكْتُبَانِ , ثُمَّ يَكُتُبُ عَمَلَهُ وَرُقَهُ وَأَجْلَهُ وَأَثْرَهُ وَمُصِيبَتَهُ ثُمَّ يَطُويِ الصَّحِيفَةَ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا , وَأَيِّهِمَا " قَالَ سُفْيَانُ: «إِلَى يَوْمِ وَرُقَهُ وَأَجَلَهُ وَأَثَرَهُ وَمُصِيبَتَهُ ثُمَّ يَطُويِ الصَّحِيفَةَ فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا , وَأَيِّهِمَا " قَالَ سُفْيَانُ: «إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَكُلْثُومُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل

82 - عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ قَالَ: بَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْهِ أُصْبُعَهُ السَّبَابَةَ , فَمَّ عَنْ بُرْدَيْنِ ثُمُ عَلْلَ أَنَى تُعْجِزُنِي يَا ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ , إِذَا سَوَيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ؛ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ أَنَى تُعْجِزُنِي يَا ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ , إِذَا سَوَيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ؛ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ , ثُمَّ جَمَعْتَ وَمَنَعَتَ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ إِلَى هَا هُنَا , وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ , ثُمَّ جَمَعْتَ وَمَنَعَتَ , حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ إِلَى هَا هُنَا , وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ، قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ , وَوَوَى يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرِ وَأَنَى أَوْانُ الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَرِيزٍ ، وَرَوَى يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرِ وَأَنَى أَوْانُ الصَّدَقَةِ» رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَرِيزٍ ، وَرَوَى يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرِ بُن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَيْسَرَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَبُسُرُ بْنُ جَحَّاشٍ صَحَابِيُ عِدَادُهُ فِي الْحِمْصِيِّينَ، وَهَذَا إِسْنَادٌ بُن تَعْرِي تَا عَلَى رَسْم الْجَمَاعَةِ

ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ وَأَنَّهُ نَاقِلُ أَحْوَالِ النُّطْفَةِ إِلَى الْعَلَقَةِ وَإِلَى الْمُصْعَةِ إِلَى الْعِظَامِ إِلَى إِنْشَائِهِ بَشَرًا

سَويًّا.

### بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ

83 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: " أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ , عَلْقَ أَحْدِيثَ عَلَقَةً وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَلَقَاتًا وَرِزْقَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

84 - عنْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ , فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , وَحَمِدَ اللَّهَ , وَهَلَّلَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ , وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ , فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , وَحَمِدَ اللَّهَ , وَهَلَّلَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ , وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكُو عَدَدَ السِّتِينَ وَالشَّلَاثِمِئَةِ السُّلَامَى؛ فَإِنَّهُ يُمْسِي وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّالِ»

85 - عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّهُ: «خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِمِئَةِ مَفْصِل»

86 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُلَامَى ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُمِئَةٍ وَسِتُّونَ عَظْمًا عَظْم صَدَقَةٌ»

87 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِي الْإِنْسَانِ 87 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَةً»

ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْحَالِقِ وَأَنَّهُ يُخْرِجُ مِنَ النُّطْفَةِ الْمَيْتَةِ بَشَرًا حَيًّا إِذَا شَاءَ وَأَنَّ الْمُمْنِي يَتَمَنَّى الْوَلَدَ فَلَا يَعْرُلُ وَيَعْزِلُ , فَيُقَدِّرُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ يُقَدِّرُ الرَّبُّ , عَزَّ وَجَلَّ , وَيَكْرُهُ وَيَعْزِلُ , فَيُقَدِّرُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ يُقَدِّرُ الرَّابُ مِنَ الْخَالِقُونَ } [الواقعة: 59]

88 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْى الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ "، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

89 - عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ قَالَ: دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ أَظُهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «لَا عَلَيْكُمُ أَنْ لَا فَعُلُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ» رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ» رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ الْمُصْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ

90 - عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ سَبْيًا وَكَرِهُوا أَنْ يَلِدْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَعْزِلُوا فَإِنَّ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , قَدْ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

ذِكُرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ وَإِحْكَامِ صَنْعَتِهِ فِي خَلْقِ الرَّحِمِ وَالْمَشِيمَةِ فِي مُدَّةِ اسْتِقْرَارِ النُّطْفَةِ فِيهَا إِلَى النَّطْفَةِ فِيهَا إِلَى أَنْ تَصِيرَ بَشَرًا حَيَّا. قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي التَّارَاتِ الَّتِي تَمُرُّ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ تَصِيرَ بَشَرًا حَيَّا. قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي التَّارَاتِ الَّتِي تَمُرُّ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ تَصِيرَ بَشَرًا حَيَّا. قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: {مُخَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلِّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ بَعَلَاهُ وَفَعَلُهُ وَمُسْتَوْدَعٌ } [الأنعام: 98] وقَالَ: {فِي ظُلُمَاتِ النَّرُحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى} [الحج: 5] وَقَالَ: {وَعَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]

بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر

91 - رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس، وَابْنِ عَمْرو أَنَّ هِلَالًا الْهَجَرِيَّ، سَأَلَهُمَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْق، فَقَالَا جَمِيعًا: مِنْ

تُرَابٍ وَمِنْ مَاءٍ وَمِنْ طِينٍ وَمِنْ ظُلْمَةٍ وَمِنْ نَارٍ، فَقَالَ هِلَالٌ: فَمَا بَدْءُ الْحَمْسِ الَّذِي ذَكَرْتُمَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو: مَاءُ يَنْبُوعٍ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}:وفي رواية " خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ يَنْبُوعٍ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}:وفي رواية " خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ يَنْمُونٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ ابْنُ عَمْرِو: مَاءُ

92 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةً؟ أَيْ رَبِّ مُطْفَةً؟ أَيْ رَبِّ مُطْغَةً؟ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا , قَالَ الْمَلَكُ أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْفَى؟ رَبِّ عَلَقَةً؟ أَيْ رَبِّ مُضْغَةً؟ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا , قَالَ الْمَلَكُ أَيْ رَبِّ دُكُرٌ أَمْ أُنْفَى؟ مَنْ عَلَى صِحَتِهِ مِنْ هَذَا شَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّرْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ " هَذَا خَبَرٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَتِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

93 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} [الرعد: 8]. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «إِنْ رَأَتْهُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ رَأَتْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ رَأَتْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ رَأَتْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةً أَيَّامٍ، وَإِنْ رَأَتْهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةً أَيَّامٍ، وَإِنْ رَأَتْهُ عَشْرَةً لَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةً أَيَّامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُ إِنْ رَأَتُهُ عَشْرَةً لَيَامٍ وَضَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةً أَيَّامٍ وَفَعَتْهُ لَتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَخَمْسَةً أَيَّامٍ وَفَعَتْهُ لَتِسْعَةً أَشْهُرٍ وَخَمْسَةً أَيَّامٍ وَفَعَتْهُ لَتِسْعَةً أَنْهُ وَعَشَرَةٍ اللّهُ عَيْضُ الْأَرْحَامِ»

94 - عن أبي عُبيْهِ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: «إِنَّهُ رُفِعَ إِلَيَّ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ دَحَلَ عَلَيْهَا رَوْجُهَا» ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَ إِلَيً امْرَأَةٌ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ دَحَلَ عَلَيْهَا رَوْجُهَا» ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّسٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , قَالَ اللَّهُ , عَرَّ وَجَلً , فِي كِتَابِهِ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ} [البقرة: 233] وَفِي آيَةٍ أُخْرَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَإِذَا تَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ حَمْلُهَا سِتَّةً أَشْهُرٍ , قَالَ: «فَنَجَتْ» {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] فَإِذَا تَمَّتِ الرَّضَاعَ كَانَ حَمْلُهَا سِتَّةً أَشْهُرٍ , قَالَ: «فَنَجَتْ» وَكُمْ تَلْقُونُ اللَّنْتَى تَحْمِلُ وَتَصَعُ بِإِذْنِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى مُنَبِّهًا عَلَى قُدْرَتِهِ وَتَقْدِيهِ فِي وَكُمْ رَقِهُ اللَّهُ تَعَلَى مُنَبِّهًا عَلَى مُنَبِّهًا عَلَى عُمْرِهِ فِي كَتَابٍ } أَعْمَارِ خَلْقِهِ: {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفَى وَلَا يَعْمَلُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ } [فاطر: 11] . وَقَالَ: {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ تُرَابٍ} [غافر: 76] إلَى قَوْلِهِ: {ثُمُّ التِكُونُوا شُيُوحُونُ وَمُنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْفَلِ الْعُمْرِ } [النحل: 70] . بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرُ

- 95 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ} [فاطر: 37] قَالَ: «سِتُّونَ سَنَةً» ، زَادَ وُهَيْبٌ: وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ إِلَى بَنِي آدَمَ. وَقَوْلُهُ: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَهُ} [الأحقاف: 15] قَالَ: " بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ، {وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [الأحقاف: 15] "
- 96 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ عَلَى وَمِ الْعُذْرِ»
- 97 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَهُ اللَّهُ السِّتِّينَ فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُر»
- 98 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ» رَوَاهُ أَبُو مَعْشَر وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْل، عَن الْمَقْبُرِيِّ اه
- 99 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ , عَنَّ وَجَلَّ , إِلَى عَبْدٍ أَخَّرَ فِي أَجَلِهِ حَتَّى بَلَغَ أَرَاهُ سِتِّينَ» رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَجَلَّ , إِلَى عَبْدٍ أَخَّرَ فِي أَجَلِهِ حَتَّى بَلَغَ أَرَاهُ سِتِّينَ» رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ , عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَعْنَاهُ وَلا يَثْبُتُ
- 100 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ» وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ

ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ بِأَنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَعَلَهُمْ سَمِيعًا وَبَصِيرًا يَسْمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ وَهِيَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ لِيَعْرِفُوا نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، فَتَسَمَّى بِالسَّمِيعِ الْبَصِيرِ وَسَمَّى الْمُسْتَعَارَةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِخَلْقِهِ لِيَعْرِفُوا نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ، فَتَسَمَّى بِالسَّمِيعِ الْبَصِيرِ وَسَمَّى عَلْهُمْ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَبْدَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. فَاتَّفَقَتِ الْأَسْمَاءُ وَاخْتَلَفَتِ الْمُعَانِي إِذْ لَمْ يُشْبِهُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَبِّهًا عَبْدَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا } [الإنسان: 2] ، {إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان: 3] وقَالَ

عَرَّ وَجَلَّ: {قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ} [الملك: 23] بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ

101 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّ أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيُّ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ , فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ إِذَا يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ إِنْ أَخْفَيْنَا , فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اللَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اللَّهُ يَعْمُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ اللَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا كُنْتُمْ قَلْهُ لَلْهُ لَعُلُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ} [فصلت: 22] الْآيَة

102 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ} [فصلت: 22] الْآيَةَ قَالَ: " كَانَ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيفٍ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ اللهَ يَعْضُهُمْ: قَدْ سَمِعَ بَعْضَهُ وَلَمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُمْ: قَدْ سَمِعَ بَعْضَهُ وَلَمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ. بَعْضَهُمْ: قَدْ سَمِعَ بَعْضَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ بَعْضَهُ. فَقَالَ: لَئِنْ كَانَ سَمِعَ بَعْضَهُ لَقَدْ سَمِعَ كَلَّهُ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ} [فصلت: 22] " الْآيَةَ

ذِكُرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ وَإِحْكَامِ صَنْعَتِهِ فِي مَصَالِحِ خَلْقِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمُاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ الْمُاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الحجرات: 13] الْآيَةَ بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر

103 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ , قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةً أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٍّ , وَفَاجِرٌ شَقِيٍّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٍّ , وَفَاجِرٌ شَقِيٍّ، النَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ إِلَّا اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا» بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا» إِلَّا قَامَ اللَّهُ مِنْ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا» [262] هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنْ هِشَامٍ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ

104 - عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ»

105 - عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، فِي قَوْلِهِ: {بَيِنَ وَحَفَدَةً} [النحل: 72] قَالَ: «هُوَ الْوَلَدُ , يَعْبِي وَوَلَدَ الْوَلَدِ» فِحُرُ الْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْحَالِقِ مِنْ تَقَلُّبِ أَحْوَالِ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لِذَلِكَ مِنْ حَالِ الصَّحَّةِ وَالْمُرْضِ فِحُكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى فُدُرِتِهِ عَنْ أَحْوَالِ الْعَبْدِ وَالْقُدْرَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَبَّهَا عَلَى قُدْرِتِهِ عَنْ أَحْوَالِ وَالْمُوْتِ وَالْحَدْيةِ وَالنَّوْمِ وَالِانْتِبَاهِ وَالْفَقْرِ وَالْفِنِي وَالْفَعْرِ وَالْقُدْرَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُنَبِّهَا عَلَى قُدْرَتِهِ عَنْ أَحْوَالِ الْعَبْدِ وَعَجَزِهِمْ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فَقَالَ: {أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ } [الأعراف: 54] وَقَالَ: {أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ } [الأعراف: 54] وَقَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُرْفِقَ أَلْمُ نَعْنُ الْمُنْوِلُونَ } [الواقعة: 68] وَقَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّذِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَبَوْنَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْوِلُونَ } [الواقعة: 68] وَقَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّذِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَبْوَلِ وَالْفَعْقِي فَهُو يَشْفِينِ وَالَّذِي هُو يُعْمِنِي وَقَالَ مُحْرَبًا عَنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِمِمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ: {اللَّذِي حَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ وَالَّذِي هُو يُعْمِنِي وَالَّذِي يُومِيثِي ثُمَّ يُحْمِينٍ } [الشعراء: 78] الْآيَةَ وَالَالَةِ عَلَى السَّلَامُ اللَّذِي عَلَقَتِي فَهُو يَشْفِينِ وَالَّذِي يُعِيشِي ثُمَّ يُحْمِينٍ } [الشعراء: 78] الْآيَة

بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَرِ

106 - عَنْ حُذَيْفَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ صَانِع وَصَنْعَتَهُ»

107 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ صَانِعٌ مَا شَاءَ , لَا مُكْرِهَ لَهُ»

108 - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ يِإِذْنِ اللَّهِ , عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ يِإِذْنِ اللَّهِ , عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ يِإِذْنِ اللَّهِ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ يِإِذْنِ اللَّهِ , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلْكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ يَإِذْنِ اللَّهِ ,

109 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , [ص:268] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ» هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ مَشْهُورٌ رَوَاهُ زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةً، عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَرِيكٍ

-110 عَنْ أَنَس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُوَاصِلُوا» . قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ

#### كَأْحَدِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»

ذِكْرُ آيَاتٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْحَالِقِ وَأَنَّهُ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ عَلَى مَا يَشَاءُ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ , مُخْبِرًا عَلَى قُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24] وَقَالَ: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَعِلْمِهِ بِمَا فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 12] وَقَالَ: {وَقَالَ مُنَبِّهًا عَلَى دُعَائِهِ: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] وَقَالَ: {فَلَوبَهُمْ} [الصف: 5] بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَوِ

111 - عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ , عَزَّ وَجَلَّ , إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَوَاغَهُ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَكِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» هَذَا حَدِيثُ ثَابِتٍ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ أَخْرَجْنَاهَا بَعْدَ هَذَا الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» هَذَا حَدِيثُ ثَابِتٍ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ أَخْرَجْنَاهَا بَعْدَ هَذَا

112 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلْيهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى فَيْكَ عَلَى فِينِكَ»

113 - عن سَلَمَةُ بْنُ نُفَيْلٍ السَّكُونِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يُزِيغَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , قُلُوبَ أَقْوَامٍ فَيُقَاتِلُوهُمْ لِيَنَالُوا مِنْهُمْ»

114 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ» هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ مَشْهُورٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ مِصْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ مِصْرِيُّ

115 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ: " {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران: 7] . إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , فَاحْذَرُوهُمْ "

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ، رَوَى أَبُو غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ} [آل عمران: 7] قَالَ: زَيْعٌ بِهِمْ. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْهُ

116 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} [آل عمران: 7] قَالَ: «الْحَرُورِيَّةُ وَالسِّبَائِيَّةُ لَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كَانَ أَصْحَابُ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي عَنْ فَتَبَرَ، مَا خَرَجَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى، بَلْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ بِنَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبْرِ اللَّهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَعُوهُمْ وَلَوْ كَانَ هُدًى لَاجْتَمَعَ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ وَلَقْ كَانُوا يَبْعَضُونَهُمْ وَيُعَادُونَهُمْ، وَيَشُدُّوا بِأَيْدِيهِمْ إِذَا لَقُوهُمْ وَلَوْ كَانَ هُدًى لَاجْتَمَعَ، وَلَكِنْ عَنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ وُجِدَ فِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ»

ذِكُرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ , وَأَنَّهُ مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } [الأنفال: 24] وَقَالَ: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَالشَّقَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24] وَقَالَ: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَالشَّقَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24] يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَأَبْصَارَهُمْ } [الأنفال: 24] يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } [الأنفال: 24] يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمَوْمِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَوْمِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ وَبُيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ وَبُومِ لَا يَعْقِلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَمُعَامِلًا مِنَ الْمُؤْمِنَ وَمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ وَلَامُعُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ وَلَامُ الْمُؤْمِنَ وَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَامُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَامُ الللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَامُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ

117 - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ فُضَيْل

118 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ وُهَيْبٌ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ

119 - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوب»

- 120 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»
- 121 عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَا كَثِيرًا: «لَا وَمُقَلِّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَا كَثِيرًا: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»
- 122 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سَالِمِ
- 123 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا سَمِعْتُ يَقُولُ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ وَعَنْهُ , عَنْ أَبِيهِ وَعَنْهُ , عَنْ أَبِيهِ وَعَنْهُ , عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ، عَن الرُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
- ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ بِيَدِهِ فِي حَالِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ وَالنَّوْمِ وَالِانْتِبَاهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَحْبِرًا عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا مُحْبِرًا عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ: إاللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَل مُسَمَّى} [الزمر: 42] بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر
- 124 عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَمُوتُ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَمُوتُ وَأَحْيَا» . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»
- 125 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ وَحَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعْبَةً، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِي النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَانِي النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا , يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا» . فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟ قَالَ:

مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ, مِنْ رَسُولِ اللَّهِ, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

126 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النَّشُورُ», وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا

127 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ , إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ الْمُعْنَا بِيَدِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ يَضْرِبُ فَخِذَهُ يَقُولُ: " {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54] ". رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَهُوَ يَضْرِبُ فَخِذَهُ يَقُولُ: " {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54] ". رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَعُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

128 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَةَ» ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ الصُّبْحِ الصُّبْحِ الصَّبْعِ اللَّهِ أَخَذَ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ» . فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بِلَالُ» . فَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِكَ اللَّهِ أَخَذَ بِنَفْسِكَ

129 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَرَّسَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنْ خَيْبَوٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْنَا صَلَاتَنَا؟» فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا قَالَ فَمَا اسْتَيْقَظُوا إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْتَفِعُوا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ» ، ثُمَّ قَالَ: «يَا بِلَالُ نِمْتَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَحَذَ بِنَفْسِيُ الَّذِي أَحَذَ بِنَفْسِيُ اللَّذِي أَحَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَحَذَ بِنَفْسِكُمْ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَقِمْ الطَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "

130 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ

وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِحَيْرٍ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ افْتَحْ بِشَرٍ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ الْمَلَكُ يَكْلُؤهُ , فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ افْتَحْ بِشَرٍ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِحَيْرٍ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ إِلَيَّ نَفْسِي مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفَ رَحِيمٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْتِي الْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفَ رَحِيمٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْتِي الْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَوُّوفَ رَحِيمٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْتِي الْمُوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَإِنْ فَعَمَ فَصَلَّى فِي الْفُصَائِلِ " شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَإِنْ خَرَّ مِنْ مَنَامِهِ فَمَاتَ, أَوْ مِنْ فِرَاشِهِ «, شَكَّ هِشَامٌ» مَاتَ شَهِيدًا، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى فِي الْفُصَائِلِ " فَيْ الْمُعْنِي الْمُوْتِي وَأَنَّهُ الرَّزَاقُ الْمُغْنِي الْمُفْقِرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَاكِرًا لِيعَمِهِ عَلَى عِبَادِهِ: { اللَّهُ الَّذِي كُولَ آيَةٍ تَدُلُ عَلَى وَرُقَكُمْ ثُمَّ يُمِيعُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُرِفِقُ إِنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَمْ مُرَوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَاكُ مِنَ الْأَثُولُ مِنَ الْأَثُولُ مِنَ الْأَثَولُ مِنَ الْأَنْ مِنَ الْأَنْ مَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَاءً مَلَى وَلَالَ اللَّهُ مِنَاءً لَكُولُ الْمَلْقُ مِنَ الْأَوْلُ مِنَ الْفَالِ مَلَاكَ مِنَ الْأَوْلُ مِنَ الْأَوْلُ مَلَاكًا لَلْهَ يَبْمُولُ الْمَالِقُ مِنَاءً لَقَعَ مُ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مِنْ الْفَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ لَلَوْلُ الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتِى الْمُعْتِى الْمُوتِي الْمَالِقُ مُنَا اللَّهُ الْف

131 - أعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو اللَّهِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو

132 - عن عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ، قال: " إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَعِبَادِهِ لَعَنَا اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَعَنَا اللَّهُ الرَّزْقَ لِعِبَادِهِ لَعُ الْأَرْضِ} [الشورى: 27] لِأَنَّهُمْ قَالُوا: لَوْ أَنَّ لَنَا فَتَمَنَّوُا الدُّنْيَا "

133 - عَنْ أَبِي أُمَامَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مَكْفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مَكْفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامِر بْنِ جَشِيبٍ، عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ تَوْرِ بْنِ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَالسُّرِّيُّ بْنُ يَنْعَمَ، عَنْ عَامِر بْنِ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَالسُّرِّيُّ بْنُ يَنْعَمَ، عَنْ عَامِر بْنِ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَحَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَهَذَا إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ مِنْ فَرَوَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَحَبِيبٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً وَهَذَا إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ صَحِيحٌ

134 - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ, عَزَّ وَجَلَّ, لَيَرْضَى عَن الْعَبْدِ

أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»

135 - عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الطَّعَامِ, قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الطَّعَامِ, قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقُولُ عِنْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ مَا عَنْدُ اللَّهُ مَا عَنْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْتَ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفِي اللَّهُ مَا أَنْتُ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكُفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الطَّعَامِ, قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَطْعَمْتَنَا وَسَقَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكُفِي اللَّهُ الْمَالَةُ مَا أَلْهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ إِلَيْ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُلْعَلِي وَسَلَّمَ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِقَ عَنْدُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمُ اللَّهُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْكَ الْمُعْلَقِي اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكَافُ الْمُعْلَقِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُ الْمُعْلَقُ الْمُنَالَقُ الْمُلْكُ الْمُعْلَى الْمُلْكُولِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِّيْ الْمُنْ الْمُلْكِلِيْلُ اللَّهُ الْمُلْتُ الْمُنْ الْمُعَلِّ الْمُلْكُولُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ

ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ وَأَنَّهُ الْمُمْرِضُ الْمُدَاوِي الشَّافِي لِعِبَادِهِ قَالَ اللَّهُ, عَزَّ وَجَلَّ, مُخْبِرًا عَنْ إِيمَانِ نَبِيِّهِ وَخَلِيلِهِ: {وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِين وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْبِين} [الشعراء: 81]

136 - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَحَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ , فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَنسٍ، وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَعَائِشَةَ , وَأَبِي مَيْمُونَةَ , وَأَبِي هُرِيْرَةَ , وَثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

137 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ وَيَقُولُ: «أَذْهِب الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ «أَذْهِب الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ لَا شِفَاءُكَ شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا» رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ

ذِكْرُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ الْحَالِقِ وَأَنَّهُ الْمُبْدِئُ خَلْقَهُ بِلَا مِثَالِ وَالْمُعِيدُ لَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْيَاءِ خَلْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَفَنَائِهِمْ وَإِعَادَتِهِ خَلْقَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا رَمِيمًا وَرُفَاتًا: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْيَاءِ خَلْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَفَنَائِهِمْ وَإِعَادَتِهِ خَلْقَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا رَمِيمًا وَرُفَاتًا: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيًّ قُدْرَتِهِ عَلَى إِحْيَاءِ خَلْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَفَنَائِهِمْ وَإِعَادَتِهِ خَلْقَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا رَمِيمًا وَرُفَاتًا: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيًّ يُعْدَى إِلَيْ عَلَى إِحْيَاءِ خَلْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَفَنَائِهِمْ وَإِعَادَتِهِ خَلْقَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا رَمِيمًا وَرُفَاتًا: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيًّ يُعْدَى إِلَيْ مِثَالِهِمْ وَإِعَادَتِهِ خَلْقَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرُوا رَمِيمًا وَرُفَاتًا: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيً يَعْدَلُ مَلَى إِلَيْ مَثَلِقَهُ إِلَى إِلَيْهُ وَقَالَ: {وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ } [يس: 78] وقَالَ , عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُو اللّذِي يَعْدَلُ مُ لَعْنَهُ عَلَيْهِ } [الروم: 27]

بَيَانُ ذَلِكَ مِنَ الْأَثَر

138 – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: "كَذَّبَنِي ابْنُ

آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ , وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ , فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ , وَسُبْحَانِي مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا "

139 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي , فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَالَّذِي بَدَأَنِي , وَلَيْسَ آخِرُ يُكُذِّبَنِي , وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي , فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَالَّذِي بَدَأَنِي , وَلَيْسَ آخِرُ الْحَلْقِ أَهُونَ عَلَيَّ أَنْ أُعِيدَهُ مِنْ أَوِّلِهِ , فَقَدْ كَذَّبَنِي إِنْ قَالَ هَذَا، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَيَقُولُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا , وَأَنَا اللَّهُ وَلَدًا , وَأَنَا اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ " رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْهُ جَمَاعَةٌ

140 - عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرِتِّ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا , وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ» , فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: «وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ» فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: «وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ» قَالَ: فَإِنِّي إِذَا مُتُ ثُمَّ بُعِثْتُ كَانَ لِي ثَمَّ مَالًا وَوَلَدًا فَأَعْطِيكَ , " فَأَنْزَلَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لاَ أُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا فَأَعْطِيكَ , " فَأَنْزَلَ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ: { أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لاَ أُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا } [مريم: 77] "

ذِكُو اسْتِدْلَالِ مَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ رَسُولٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِيمَانِ إِبْرَاهِيمَ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , بِاللَّهِ , عَرَّ وَجَلَّ قَبْلَ الرِّسَالَةِ: {إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فِطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِهًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} بِاللَّهِ , عَرُّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفِي , فَذَبَحْنَا لَهُ شَاهَ ثُمُّ صَنَعْنَاهَا لَهُ , حَتَّى إِذَا نَضِجَتِ اسْتَخْرَجْتُهَا , فَجَعَلْنَاهَا فِي سَفْرَتِنَا ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُرْدِفِي فِي يَوْمٍ حَارٍّ مِنْ أَيَّامٍ مَكَّةً , حَتَّى إِذَا كُتَّا بِأَعْلَى الْوَادِي لَقِيهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فَحَيًّا وَسَلَّمَ أَحُدُهُمَ الْآلَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُدُهُمُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى وَكُلِّ وَيُشُوعُونَ بِهِ، فَقُلْتُ:

مَا هَذَا بِاللِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ فَدَكٍ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , وَيُشْرِكُونَ بِهِ , فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي , فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَى أَحْبَارِ أَيْلَةَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ , عَزَّ وَجَلَّ , وَيُشْرِكُونَ بِهِ , فَقُلْتُ مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي , فَقَالَ لِي حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الشَّامِ: إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِين مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ إِلَّا شَيْخًا بِالْجَزِيرَةِ، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ , فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي خَرَجْتُ لَهُ , فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَنْ رَأَيْتَ فِي ضَلَالِ، إِنَّكَ لَتَسْأَلُ عَنْ دِين هُوَ دِينُ اللَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ , وَدِينُ مَلائِكَتِهِ , وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِكَ نَبِيٌّ، أَوْ هُوَ خَارِجٌ يَدْعُو إِلَيْهِ , ارْجِعْ إِلَيْهِ فَصَدِّقْهُ وَاتَّبِعْهُ وَآمِنْ بِمَا جَاءَ بِهِ، فَرَجَعْتُ , قَالَ: فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيرَ وَلَمْ أُحِسَّ نَبِيًّا بَعْدُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَا، وَكَانَ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافَ وَنَائِلَةَ , يَتَمَسَّحُ بِهِمَا الْمُشْرِكُونَ إِذَا طَافُوا فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ تَمَسَّحْتُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمَسَّهُ» ، فَطُفْنَا , فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَأَمَسَّنَّهُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَقُولُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تُنْهَ؟» قَالَ زَيْدٌ: فَوَالَّذِي هُوَ أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلَمَ صَنَمًا حَتَّى أَكْرَمَهُ اللَّهُ , عَزَّ وَجَلَّ , بِالَّذِي أَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ عَمْرو قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ» هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ بِطُولِهِ نَحْوَ مَعْنَاهُ،

ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُخْطِئ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ , عَرَّ وَجَلَّ وَوَحْدَانِيَّتِهِ كَالْمُعَانِدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ ضَلَالَتِهِمْ وَمُعَانَدَتِهِمْ: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ فَي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَبُونَ أَعْمَالًا يَحْسِبُونَ صَنْعًا } [الكهف: 104] وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا يَحْسِبُونَ صَنْعًا } [الكهف: 104] وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْأَحْسَرِينَ أَعْمَالًا فَيَحْسَبُونَ أَعْمَالًا وَقَالَ عَلَى حَقِّ، فَأَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ، وَأَحْدَثُوا عَلَى فَقَالَ: كَفَرَةُ أَهْلُ الْكِبَابِ كَانَ أَوَائِلُهُمْ عَلَى حَقِّ، فَأَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ، وَأَحْدَثُوا عَلَى فَقَالَ: كَفَرَةُ أَهْلُ الْكِبَابِ كَانَ أَوائِلُهُمْ عَلَى حَقِّ، فَأَشْرَكُوا بِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ، وَأَحْدَثُوا عَلَى أَنْهُمْ عَلَى هُدًى، وَيَجْتَهِدُونَ فِي الْبَاطِل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى، وَيَجْتَهِدُونَ فِي الْسَاطِل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى، وَيَجْتَهِدُونَ فِي الْبَاطِل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى

حَقِّ، ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهُمْ أَهْلُ حَرُورَاءَ

142 - عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ , صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»

143 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَدُهِ، مَا يَدُهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي أَوْسُونَ عَلْهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»

144 - عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، وَعَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , بَيْنَا هُوَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَهُ أَصْحَابَهُ , فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ فَقَالَ: كَانُوا يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَشْهَدُونَ يُحَدِّثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أَهْلِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ وَعَلَى سَلْمَانَ , وَكَانَ قَدْ قَالَ لَهُ سَلْمَانُ: لَوْ أَدْرَكُوكَ صَدَّقُوكَ وَاتَبَعُوكَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجُلَّ هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّائِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ} . فَكَانَ إِيمَانُ النَّهُودِ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّائِينَ مَنْ إللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ} . فَكَانَ إِيمَانُ النَّهُودِ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالنِّينَ هَلُولًا وَالنَّيْسَانَ مَنْ إللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَنْ تَمَسَّكَ بِالتُورَاقِ وَسُنَّةِ مُوسَى حَتَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ لَمْ يَتَبَعْ مُحَمَّدًا مِنْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُوسَى وَلَمْ يَتَبَعْ مُحَمَّدًا مِنْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُوسَى كَانَ هُوسَى وَلَمْ يَتَبَعْ مُحَمَّدًا مِنْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُلِكًا ، وَإِيمَانُ النَّصَارَى مَنْ تَمَسَّكَ بِالْإِنْجِيلِ مِنْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُلِكُمْ وَسَلَى مَالِكًا وَلَيْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُوسَى وَالْإِنْجِيلِ كَانَ هَالِكُا وَلِيمَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ لَمْ يَتَعْمُ مُحَمَّدًا مِنْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُلُكُمْ وَلِكُمْ وَلَا مُنْ لُمْ مُنْ لَمْ لُلُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَلَعْ مَا كَانَ هُلِيمًا مَنْ لَمْ لِلْمُ اللَّهُ عَل

ذِكْرُ مَعْرِفَةِ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الْحَسَنَةِ الَّتِي تَسَمَّى بِهَا وَأَظْهَرَهَا لِعِبَادِهِ لِلْمَعْرِفَةِ وَالدُّعَاءِ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] الْآيَةَ، وَقَالَ: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} [مريم: 65] . قَالَ الْأَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " مَعْنَاهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا يُقَالُ لَهُ: اللَّهُ، غَيْرَهُ "، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ

اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدٌ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

145 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدٌ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

146 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مَنْ أَجْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

147 - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَغَيْرُهُمَا عَيَّاش، عَنْ شُعَيْبِ. رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، مِنْهُمُ ابْنُ عُيَيْنَةً، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، وَغَيْرُهُمَا

148 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ حَفِظَهَا وَمَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ» مَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَى هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ حَفِظَهَا وَمَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ» مَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَى هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، وَرُويِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا مَقَالُ، بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، وَرُويِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا مَقَالُ، مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ يَسَادٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبُو سَلَمَةً وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبُو سَلَمَةً وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبُو سَلَمَةً اللّهُ عَلَاهُ مُنْ يَسَادٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةً مُوسَالًا عُنْ مَالِكٍ مُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ مَا عَلَاهُ مُنْ يَسَادٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةً ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ مُ اللّهُ مُنْ يُعْمِلُونَ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مُنْ مُ مُوسَى مُنْ عُلْمُ مُ عَطَاءُ مُنْ يَسَادٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ مُ لِي اللّهُ مُنْ مُنْ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْكِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُلْكِمُ اللّهُ مُنْ مُنْ عُلُولُ مَا عُلُولُ مُنْ اللّهُ مُنْ عُلُقُونُ مَالِكُ مَلْكُ مُنْ مُرَاكُ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُعْمِمِ اللّهُ مُنْ مُلِكُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْمِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ لَالْمُ

149 - عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

150 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَفَعَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعُهُ ابْنُ عَوْنٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ وَرُوهُ وَحَدِ مَنْ أَحْصَاهَا كُلَّهَا دَحَلَ الْبُنَ عُلَيَّةً، وَالنَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوْح، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مَرْفُوعًا. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، مِنْهُمْ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، وَالنَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ،

وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

151 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، وَعَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ، وَمَطَرٌ الْوَرَّاقُ

152 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، وَأَيُّوبُ، وَخَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» رَوَاهُ النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، وَأَيُّوبُ، وَخَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ دُكُرُ مَعْرِفَةِ اسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ الَّذِي تَسَمَّى بِهِ وَشَرَّفَهُ عَلَى الْأَذْكَارِ كُلِّهَا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَقَالَ ذِكُرُ مَعْرِفَةِ اسْمِ اللَّهِ الْأَكْبَرِ الَّذِي تَسَمَّى بِهِ وَشَرَّفَهُ عَلَى الْأَذْكَارِ كُلِّهَا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَقَالَ

لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَرْوَةُ ذَاتِهِ، مَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ أَنْ يَتَسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، فَاسْمُهُ اللَّهُ مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ، مَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ أَنْ يَتَسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، أَوْ يُعْمَلُهُ اللَّهُ مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ، مَنَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ أَنْ يَتَسَمَّى بِهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْإِخْلَاسِ، وَمُخَالَفَةَ الْأَضْدَادِ وَلَا إِللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ الله

153 - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَغَرُّ أَبَا مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ، يَقُولُ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، إِذَا قَالَ: سَمَدَقَ عَبْدِي " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْفُرَّاءُ وَإِذَا قَالَ: هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي مَرْضِهِ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ»

154 - عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ قَالَ اللَّهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ: يَقُولُ: عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ: يَقُولُ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي " قَالَ: ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ: أَيُّ شَيْءٍ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي " قَالَ: ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ: أَيُّ شَيْءٍ قَالَ: «مَنْ رُزْقَهُنَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا تَمَسُّهُ النَّارُ»

### قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

155 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

156 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ "

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ» 157 – عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى عَلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْوَلَاقِهِ وَالْيَوْمِ الْوَلِي فَالْمُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُعْرِفِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْوَلِي لِيَسْكُنْ مَا مَا يَعْهُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْوَلِي لِيَالِهِ وَالْيَوْمِ الْوَلِي لِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْوَلِي لِيَعْمُ لِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْوَلِي لِيَالِيلِهِ وَالْيَوْمِ الْوَلْعِلِي لَلْهُ لِيَالِيلِهِ وَالْيَوْمِ اللْلَهِ وَالْيَعْلِي لَا لِلْهُ لِي اللَّهِ وَالْيُعْمِ الْعَلَالَةِ وَالْمَالِي لَلْهُ وَلِي لِللّهِ وَالْمِلْوِلِي لَالِهُ لِي عَلَيْهِ وَالْمَالِقِي لِلْهُ لِي لَلْهُ لَالِهُ وَالْمُؤْمِ الْعَلْمُ لِلْهُ وَالْمُؤْمِ الْعَلَالَةِ وَالْمَالُولِولَ الْعَلْمِ وَالْمُؤْمِ الْعُلِي لِلْهُ وَالْمُؤْمِ الْعَلَالَ لَهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهِ وَالْمُؤْمِ الْعَلَالَةُ وَالْمُؤْمِلُ اللّهِ وَالْمُؤْمِ الللّهِ وَالْمُؤْمِ اللللّهِ وَالْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ اللّهِ وَالْمُؤْمِ

# قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ»

158 - عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّنَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَاعِزٍ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ رَبِّي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ إِنَّمْ اسْتَقِمْ فَعَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ رَبِّي اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ النَّبِيُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ مَاعِزٍ، وَرَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ

تَقَدَّمَ طُرُقُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ

## قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ: «اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ»

159 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فَجِئْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي طَلَمَةً، عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَابِرٍ

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» لَوْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، يَعْنِي لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، يَعْنِي لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، يَعْنِي لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، يَعْنِي لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَمَالِكٌ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ لِيَسْكُتْ» رَوَاهُ أَيُوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَمَالِكُ وَعَلِلْكُ مَا نَعْلِقُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ لِيَسْكُتْ» رَوَاهُ أَيُوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَمَالِكُ وَعَلِلهُ وَعَلَيْهُ وَجَمَاعَةٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع

161 عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا، فِي حَلْقَةٍ أُخْرَى يَقُولُ: وَأَبِي، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى وَقَالَ: «إِنَّهَا شِرْكُ» . رَوَاهُ الْحَسَنُ فَرَمَاهُ بِالْحَصَى وَقَالَ: «إِنَّهَا شِرْكُ» . رَوَاهُ الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ: «كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شِرْكُ»

قَوْلُ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمُورِ» قَالَ تَعَالَى: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} [الأحزاب: 41]

162 - عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ وَيَقُولَ بِاسْمِ اللَّهِ وَيُغَطَّى الْإِنَاءُ وَنَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَوْ لَمْ نَجِدْ إِلَّا عُودًا نَعْرِضُ عَلَيْهِ فَأَعْرِضْ عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَأَطْفِي الْمِصْبَاحَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَلَا بِسْمِ اللَّهِ وَلَا بِسْمِ اللَّهِ وَلَا بِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْرضْ عَلَيْهِ عُودًا وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» 163 عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَعْرضْ عَلَيْهِ عُودًا وَاذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

164 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى جَمِيعِ أَحْيَانِهِ»

165 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ عَمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا، هَذَا حَمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونِ» قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا، هَذَا حَمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونِ» قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَمْدَانُ، فَقَالَ: «الذَّاكِرِينَ اللَّه

ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الذَّبَائِحِ وَعِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوُضُوءِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَكُرُ اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَعَنْدَ الذَّبْحِ فَلْيُسَمِّ اللَّهَ إِذَا أَكَلَ»

166 - عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ مَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ

167 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَظَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ النَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ النَّذِي فِيهِ الْمَاءُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَعَعُوا مِنْ عِنْدِ آخِرهِمْ "

168 - عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَصَابَنَا عَطَشٌ فَأَتَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَتُورُ كَأَنَّهُ عُيُونٌ مِنْ حَلَلٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ الْعُيُونُ، فَقَالَ: «خُدُوا بِسْمِ اللَّه» وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فَقَالَ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّه» وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: فَقَالَ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللَّه» قَالَ: فَشَرِبْنَا حَتَّى وَسِعَنَا وَكَفَانَا قَالَ شُعْبَةُ: وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَقُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ؟ فَقَالَ: كُنَّا أَلْفًا وَلَوْ كُنَّا خَمْسَمِائَةِ أَلْفٍ لَكَفَانَا , رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَذَكَرَ التَّسْمِيَةَ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةً عَنْ شُعْبَةً مِنْ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ وَلَمْ يَذُكُرُوا التَّسْمِيةِ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حُصَيْن وَلَمْ يَذْكُرُوا التَّسْمِيةَ، مِنْهُمْ حَالِدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَسُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ وَلَمْ يَذُكُرُوا التَّسْمِيَةَ

169 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»

170 عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ بِلُحُومٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَنَا بِلُحُومٍ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا»

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَرَاءِ السَّرَايَا: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

171عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى قَوْمٍ أَمَرَهُ لِبَعْقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ عَامَّةً، وَقَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِعَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي خَاصَّةٍ نَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ عَامَّةً، وَقَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِعَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَشَعْبَةُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلً

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ الْ أَكُلُكُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعُرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ " هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ. رَوَاهُ تَحْتِ الْعُرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ " هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ. رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةً، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّائِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ السَّائِب بْنِ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَرَكَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ» رَوَاهُ أَيُّوبُ وَالتَّيْمِيُّ وَعَاصِمٌ وَحَالِلُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كُنْزِ الْجَنَّةِ؟ لا حَوْلُ وَلا قُوَّةَ إِلَا بِاللَّهِ» رَوَاهُ أَيُّوبُ وَالتَّيْمِيُ وَعَاصِمٌ وَحَالِدُ

### قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

173 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَلْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

176 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

176 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، فَقَالَ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَقَالَ: أَوَ خَيْرٌ لِي أَنْ أَقُولَهَا قَالَ: «نَعَمْ»

178 - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» صَالِحُ بْنُ عَرِيبٍ مِصْرِيٌّ مَشْهُورٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَهَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ، وَأَبِي عِيسَى

179 - عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَسْتَمِعُ فَسَمِعَ - 179 مَنْ أَنْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «نَوَجْتَ مِنَ النَّارِ» رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»

180 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَحَدٌ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ: اللَّهُ اللَّهُ ". رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَس

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ أَهْلُ التَّأُويلِ: هُمَا اسْمَانِ رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الْآخِرِ، فَقَوْلُهُ التَّاوِيلِ: هُمَا اسْمَانِ رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُ مِنَ الرَّافَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالْحَنَانِ وَاللَّطْفِ وَالْعَطْفِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ عَنَّ الرَّحْمَنُ يَجْمَعُ كُلَّ مَعَانِي الرَّحْمَةِ مِنَ الرَّافَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالْحَنَانِ وَاللَّطْفِ وَالْعَطْفِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ عَنَّ الرَّحْمَنُ يَجْمَعُ كُلُّ مَعَانِي الرَّحْمَةِ مِنَ الرَّافَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالْحَنَانِ وَاللَّطْفِ وَالْعَطْفِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ:

وَجَلّ: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا} [مريم: 65] قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُسَمّى الرَّحْمَنَ غَيْرَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَنُ حَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي " وَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُشْتَقَةٌ مِنْ أَسْمَائِهِ بِخِلَافِ الْمَخْلُوقِ، مِثْلُ الرَّازِقِ وَالْحَالِقِ وَالْبَاعِثِ وَالْوَهَّابِ وَنَحْوِهَا جَمِيعَ أَفْعَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُشْتَقَةٌ مِنْ أَسْمَائِهِ بِخِلَافِ الْمَخْلُوقِ، مِثْلُ الرَّازِقِ وَالْحَالِقِ وَالْبَاعِثِ وَالْوَهَّابِ وَنَحْوِهَا جَمِيعَ أَفْعَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُشْتَقَةٌ مِنْ أَسْمَائِهِ بَخِلَافِ الْمَخْلُوقِ مَشْتَقَةٌ مِنْ أَسْمَاؤُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ، بِمَعْتَى أَنَّهُ يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ وَيَبْعَثُ وَيَهَبُ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وَأَسْمَاءُ الْمَخْلُوقِ مُشْتَقَةٌ مِنْ أَقْعَالِهِمْ

181 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: " يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا الرَّحْمَنُ أَنَا الْمَالِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ "

182 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي "

وَمِنْ أَسْمَائِهِ الرَّحِيمُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ مَعْنَاهُ: الْبَالِغُ فِي الرَّحْمَةِ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، الرَّفِيقُ الرَّقِيقُ وَيُقَالُ إِنَّهُمَا بِمَعْنَى رَحِيمٍ وَمِثْلُهُ عَلَّامٌ وَعَلِيمٌ وَعَالِمٌ، وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِعَبِيدِهِ إِذَا رَحِمَ، اشْتَقَّ لَهُ اسْمَ الرَّحِيمِ وَرَحْمَنٍ وَرَاحِمٍ وَمِثْلُهُ عَلَّامٌ وَعَلِيمٌ وَعَالِمٌ، وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِعَبِيدِهِ إِذَا رَحِمَ، اشْتَقَّ لَهُ اسْمَ الرَّحِيمِ وَرَحْمَنٍ وَرَاحِمٍ وَمِثْلُهُ عَلَّامٌ وَعَلِيمٌ وَعَالِمٌ، وَهُو مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِعَبِيدِهِ إِذَا رَحِمَ وَمِثْلُهُ عَلَّامٌ وَعَلِيمٌ وَعَالِمٌ، وَهُو مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِعَبِيدِهِ إِذَا رَحِمَ

183 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فِيمَا يُرْوَى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ رَجِيمٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرٌ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ وَجِيمٌ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ إِلَّا هَالِكَ»

184 عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا

رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»

185 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَجَلًّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلً

186 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَلَقَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ رَحْمَةً وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ»

الْمَلِكُ وَالْمَالِكُ صِفَةُ مُلْكِهِ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: اسْمُ الْمَلِكِ يَجْمَعُ الْمَالِكَ وَالْمَلِكَ وَالْمَلِيكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَ وَالْمَلِكَ وَالْمَلِيكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» وَقَدْ سَأَلَ بِهِ وَاسْتَعَاذَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» وَقَدْ سَأَلَ بِهِ وَاسْتَعَاذَ

187 - عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلِّ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

188 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْعَبْدُ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَجَّدَنِي عَبْدِي "

189 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْعَبْدُ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ الْعَبْدُ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَجَّدَنِي عَبْدِي "

190 عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْحَمْدُ الَّذِي كَفَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ وَأَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَهِ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّبُّ، رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِعَبْدِهِ إِذَا مَلَكَ قِيلَ رَبُّهُ قَالَ المَّمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِعَبْدِهِ إِذَا مَلَكَ قِيلَ رَبُّهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِرْعَوْنَ: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِرْعَوْنَ: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ} وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ {رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2] قَالَ النَّاسِ اشْفِ الْبَأْسَ» اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي " وَقَالَ: «رَبَّ النَّاسِ اشْفِ الْبَأْسَ»

191 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْه وَمَا لَهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه وَمَا لَكُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَا لَلَهُ عَنْه وَاللَّهُ عَنْه وَاللَّهُ عَنْه وَاللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه وَاللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْأَحَدُ الصَّمَدُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَاهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْمُوَحَّدُ الَّذِي يُعْبَدُ بِتَوْحِيدِهِ وَيُشْهَدُ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّة

192 - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَوْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوا أَحَدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ. رَوَاهُ الظَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَة، عَنِ اللّهِ بْنِ مِعْوَلٍ. رَوَاهُ الظَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكٍ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَة، عَنِ مَنْ مَالِكِ بْنِ مِعْوَلٍ. رَوَاهُ الظَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَالِكٍ أَشْبَهُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُحْمَى بْنِ مَنْ أَبِيهِ وَحَالَقَهُمَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَشْبَهُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْمَى بْنِ مَنْ مَنْ مَنْ أَبِيهِ وَحَالَقَهُمَا حُسَيْنَ الْمُعَلِّمُ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ أَشْبَهُ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْمِ وَاللّهُ عَلْهِ مَعْمَو عَبْدُ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ حَنْظُلَةً بْنِ عَلِي عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ حَنْظَلَة بْنِ عَلِي عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ حَنْظُلَة يُنِ عَلْمِ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْكُو اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ لِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَحَدٌ وَإِذَا بِرَجُلٍ يَدْعُو، يَقُولُ: أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ الْأَحْدُ الْمَسْعِدَ وَإ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّمَدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «الصَّمَدُ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدَدُهُ» وَعَنْهُ مَشْهُورٌ.

وَقَالَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: «الصَّمَدُ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ شَيْءٍ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الصَّمَدُ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِحِ» ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ» . وَكَذَلِكَ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ» . وَكَذَلِكَ رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَطِيَّةً وَالضَّحَاكِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ «الَّذِي لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ» . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ» . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ» . وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَن «الْبَاقِي بَعْدَ حَلْقِهِ الدَّائِمُ» .

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَى عَالِمِ وَعَلَّامِ وَعَلِيمٍ وَعَلَيمٍ اللَّهُ عَنَى عَالِمِ وَعَلَيمٌ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْوبِ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَعْنَى عَالِمٍ بِالْخَلْقِ وَأَفْعَالِهِمْ قَبْلَ خَلْقِهِمْ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْبِ وَعَلَّامُ الْغَيْمِ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَعْنَى عَالِمٍ وَالْعَلْمُ صِفَةٌ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ

193 – عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَمُلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَالشَّهَاوَةِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ومَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَإِذَا أَمْسَى، وَإِذَا أَحْدَ مَضْجَعَهُ أَخْبَرَنَاهُ حَمْزَةُ، حَدَّثَنَا وَشِرْكِهِ» وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَهَا إِذَا أَصْبَحَ، وَإِذَا أَمْسَى، وَإِذَا أَمْسَى، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَخْبَرَنَاهُ حَمْزَةُ، حَدَّثَنَا أَنْ يَقُولَهُ إِذَا أَصْبَحَ، وَإِذَا أَمْسَى، وَإِذَا أَمْسَى، وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَخْبَرَنَاهُ حَمْزَةُ، حَدَّقَنَا غُنْدَرٌ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، عَنْ شُعْبَةً , وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ لنَّا النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّسَائِيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَسُم النَّسَائِيِّ الْمُلَاقِ عَنْ رَسُم النَّسَائِيِّ الْعَلَالِ الْمُعْمَالِ وَالْمَائِقِ عَلْهُ وَلُوهُ وَهُو وَلُو الْمُؤْتُ وَلُولُولُهُ اللَّهُ مَنْ رَسُم النَّسَائِيِّ الْمَائِقِي الْمُتَعْمَلُولُ الْمُؤْرِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقِ الْمُؤْرِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقِ الْمُؤْرِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقِ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقِ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقَ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقَ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقَ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقَ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِقُ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّسَائِهُ الْمُعُمُ الْمَائِلَ الْمُؤْمِ مِنْ رَسُم النَّامِ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ قَالَ أَهْلُ التَّأُويلِ: مَعْنَى قَوْلِهِ الْقُدُّوسُ: الطُّهْرُ الطَّاهِرُ الَّذِي تَعَالَى عَنْ كُلِّ دَنَس

195 - عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ حَيِّ بْنِ يُؤْمِنَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: رَبَّنَا نَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَنْ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ آثَرْتَهُمْ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْوِتْرِ 195 – عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

196 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ السَّلَامُ» وَرَوَاهُ جَمَاعَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا أَنَّهُ قَالَ: «السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ». وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعُزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤَمِنُ الْمُؤَمِنُ اللَّهُ أَنَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَقِيلَ: الَّذِي يَمْلِكُ أَمَانَ خَلْقِهِ فِي اللَّائِيَا وَالْآخِرَةِ، وَيُقَالُ: اللَّهُ عَلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ بِهِ مُصَدِّقٌ الْمُوَحِّدُ نَفْسَهُ يَقُولُ {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَالْأَصْلُ فِيهِ التَّصْدِيقُ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ بِهِ مُصَدِّقٌ الْمُوَحِّدُ نَفْسَهُ يَقُولُ {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } وَالْأَصْلُ فِيهِ التَّصْدِيقُ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ بِهِ مُصَدِّقٌ وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْعَبْدِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: " الْمُهَيْمِنُ الْمُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ الشَّاهِدُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَمَعْنَى السَّلَامِ وَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْعَبْدِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: " الْمُهَيْمِنُ الْمُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ الشَّاهِدُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَمَعْنَى السَّلَامِ وَهُو مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْعَبْدِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: " الْمُهَيْمِنُ الْمُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ الشَّاهِدُ عَلَيْهِمْ قَالَ: وَمَعْنَى السَّلَامِ أَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ حَلَيْهُمْ قَالَ: وَمَعْنَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ } [الشَّعراء: 89] " تَوْحِيدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلِمَتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ } [الشَّعراء: 89] "

197 - عن قَوْبَان قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَوْاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

198 - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ» فَذَكَرَ نَحْوَهُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

199 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ 199 السَّلَامَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللَّهُ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ وَعَلَى جِبْرِيلُ السَّلَامُ

200 - عن عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا وَأَمْنَعُ أَقْوَامًا لِمَا لِمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا وَأَمْنَعُ أَقْوَامًا لِمَا لِمَانِهِمْ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ» جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ»

201 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} الْآيَةَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} الْآيَة، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا وَجَعَلَ بَاطِنَهُمَا إِلَى السَّمَاءِ: «يُمَجِّدُ الرَّبُ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الْجَبَّارُ، وَأَنَا الْجَبَّارُ، وَأَنَا الْجَبَّارُ، وَأَنَا الْجَبَّرُ، وَأَنَا الْجَبَّارُ، وَأَنَا الْجَبَّارُ، وَأَنَا الْجَبَّرُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ» فَرَجَفَ بِهِ الْمِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ بِهِ الْمِنْبُرُ رَوَاهُ أَبُو حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَلْكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ» فَرَجَفَ بِهِ الْمِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا لَيَخِرَّنَّ بِهِ الْمِنْبُرُ رَوَاهُ أَبُو حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمَ

202 - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي وَعَلْلَ: " امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُودُ بِعِرَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ " فَفَعَلْتُ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: " امْسَحْ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُودُ بِعِرَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ " فَفَعَلْتُ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً مَا كَانَ بِي مَشْهُورٌ فِي الْمُوطَّأِ. رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ نَحْوَهُ. أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ عَنْهُ

203 - عَنْ عُفْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، وَعَا لَبَيْ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدْ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ فَقَالَ لَهُ: " ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ فَقَالَ لَهُ: " ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ فَقُلْ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَل

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْجَبَّارُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: جَبَّارُ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ: الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى خَلْقِهِ

204 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً يَتَكُفَّأَهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَتَكَفَّأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُؤُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ يَتَكُفَّأَهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَتَكَفَّأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُؤُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ عَلَيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ الْجَدِيثُ

205 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنِّي لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، آتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ حَلْقَتَهُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، آتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَآخُذُ حَلْقَتَهُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَعُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَوْلُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَوْلُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَوْلُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَولُ: أَنَا مُحَمَّدً، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيُقَالُ: مَنْ جُدُولُ، فَأَجِدُ الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ " فِي حَدِيثٍ قَدْ تَقَدَّمُ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ: الْحَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَى الْبَارِئِ، هُوَ الْحَالِقُ الَّذِي حَلَقَ النَّفُوسَ فِي الْأَرْحَامِ وَصَوَّرَهَا كَمَا شَاءَ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، وَالدَّارِئُ مِشْلُهُ، الَّذِي ذَراً الْحَلْقُ وَبَرَأَهُمْ مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ، وَالْحَالِقُ هُوَ الْمُوَوِّرَةِ فَهَذِهِ صِفَةٌ قُدْرَتِهِ. وَالْحَلْقُ مِنْهُ عَلَى صُرُوبٍ: مِنْهُ حَلَقَ وَالْحَالِقُ هُوَ الْمُقَدِّرُ الْفَاعِلُ الصَّانِعُ، وَهُوَ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، فَهَذِهِ صِفَةٌ قُدْرَتِهِ. وَالْحَلْقُ مِنْهُ عَلَى صُرُوبٍ: مِنْهُ حَلَقَ بِمَشِيئَتِهِ وَكَلَامِهِ وَيَخْلُقُ إِذَا شَاءَ وَلَمْ يَبِدِهِ، وَيَخْلُقُ إِذَا شَاءَ فَقَالَ: {لِمَا حَلَقْتُ بِيمَتِيمَةً وَلَا مِنْ دُعَاءِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَرَلُ مَوْصُوفًا بِالْحَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ قَبْلَ الْحَلْقِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَخْلُقُ وَيُصَوِّرُ، وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَرَبِّي اللّهُ عَنْهُ: «يَا بَارِئُ الْمُصَوِّرِ قَبْلَ الْحَلْقِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَخْلُقُ وَيُصَوِّرُ، وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «يَا بَارِئُ الْمُصَوِّرِ قَبْلَ الْعَلْقِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَعْلُقُ وَيُصَوِّرُ، وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَلَا اللّهُ عَنْهُ: «يَا بَارِئُ الْمُسَمُوكَاتِ وَجَبَّرَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا»

206 – عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِكَلَامِهِ آدَمُ أَبُونَا حَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي " قَالَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى» وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى 207 – عَن ابْن مُحَيْرِيز قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى

أَنْتَ الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ، وَاصْطَفَاكَ بِكَلَامِهِ عَلَى خَلْقِهِ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَصَنَعْتَ الَّذِي صَنَعْتَ، فَلَوْلاَ أَنْتَ لَدَخَلَ النَّاسِ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَصَنَعْتَ الَّذِي صَنَعْتَ، فَلَوْلاَ أَنْتَ لَدَخَلَ ذُرِّيَّتُكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذُرِّيَّتُكَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْدِ وَسَلَمَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»

208 - عَنْ شَدًّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصْبِحُ مُوقِنًا، أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصْبِحُ مُوقِنًا، أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا يُصْبِحُ مُوقِنًا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، كَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، كَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، كَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، كَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، كَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، كَانَ فِي الْجَنَّةِ، وَوَهِمَ فِيهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَالُ كَوْبَهُ أَلُولِيدُ بُنُ ثَعْلَبَةً، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ حُسَيْنِ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُصَوِّرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ }

209 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَتْرُكُهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَلِمَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ»

210 - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَلْقَ عَبْدٍ فَجَامَعَ اللَّهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَهُ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَعُضْوٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلُّ عِرْقٍ لَكُ

211 - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ: " قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ عَلَّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ: " قُلْ: للَّا إِللَّهِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهُ مَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ " فَقَالَ: هَؤُلَاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ اللَّهُ أَعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي " هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ عَنْ مُوسَى

212 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ: " {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ} [إبراهيم: 36] الْآيَةُ , وَقَالَ عِيسَى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ } رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 118] فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ إِنَّا سَنُرْضِيكَ فَي أُمْتِكَ وَلَا نَسُوؤُكَ "

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْأَوَّلُ وَالْآخَرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ فَهِيَ مَعْرِفَةُ ذَاتِهِ قَالَ أَهْلُ التَّأُويلِ: مَعْنَى الْأَوَّلِ هُوَ الْآخِرُ اللَّهْ عَزَّ وَجَلَّ دَائِمًا الْأَوْلِ الْأَشْيَاءِ، وَمَعْنَى الْآخِرِ هُوَ الْآخِرُ الَّذِي لَا يَزَالُ آخِرًا دَائِمًا الْأَوَّلِيَّةِ، وَهُوَ خَالِقُ أَوَّلِ الْأَشْيَاءِ وَسَمَّاهُ أَوَّلَ الْأَشْيَاءِ، وَمَعْنَى الْآخِرِ هُوَ الْآخِرُ الَّذِي لَا يَزَالُ آخِرًا دَائِمًا الْأَوْلِثُ لِكُلِّ شَيْءٍ بِدَيْمُومِيَّتِهِ وَبَقَائِهِ، وَمَعْنَى الظَّهِرِ ظَاهِرٌ بِحِكْمَتِهِ، وَخَلْقِهِ وَصَنَائِعِهِ وَجَمِيعٍ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بَاقِيًا الْوَارِثُ لِكُلِّ شَيْءٍ بِدَيْمُومِيَّتِهِ وَبَقَائِهِ، وَمَعْنَى الظَّاهِرِ ظَاهِرٌ بِحِكْمَتِهِ، وَخَلْقِهِ وَصَنَائِعِهِ وَجَمِيعٍ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعُمَ بَاقِيًا الْوَارِثُ لِكُلِّ شَيْءٍ بِدَيْمُومِيَّتِهِ وَبَقَائِهِ، وَمَعْنَى الظَّاهِرِ ظَاهِرٌ بِحِكْمَتِهِ، وَخَلْقِهِ وَصَنَائِعِهِ وَجَمِيعٍ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعُمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَنَائِعِهِ وَجَمِيعٍ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعُمَ الْقَالِمُ لُولُولُ لَوْ الْفَارِثُ لِكُلِّ شَيْءٍ بِدَيْمُومِيَّتِهِ وَبَقَائِهِ، وَمَعْنَى الْطَّاهِرِ ظَاهِرٌ بِحِكْمَتِهِ، وَخَلْقِهِ وَصَنَائِعِهِ وَجَمِيعٍ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعُمَ لِللَّهِ لَا لَكُولُ الْوَالِثُ عَلَى الْوَالِقُ لَا لَوْلِ الللَّهُ اللَّالِ الْقَالِقِ عَنْ وَلَهُ الْمَالِ لَا لَا لَا لَا لَعْلَى الْمَالِقُ الْعَلَقِهِ وَلَا لَاللَّالُولِ اللَّالْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ لَهِ لَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهِ لَهُ لَهُ اللَّهُ لِهِ وَلَا لَعَلَا لَا لِمُعْتَالِهِ اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَوْلِ اللْعَلَى الْمَالِقُ لِلْهُ لَا لِي لَا لِمَالِقُ الللَّهُ لِلْلْقُولِ اللْفَالِقُ لِهُ لَا لَيْهِ لَقِهِ لَا لَا لَعِلْمُ لِلْمِلْولِ لَا لَلْمُعْلَى اللْعَلَالِي لَلْولِهُ الللَّ

213 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الَّذِي جِنْتِ تَطْلُبِينَ أَحَبُ إِلَيْكِ أَوْ خَيْرٌ مِنْهُ؟» فَحَسِبْتُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَلِيًّا، فَقَالَ: «قُولِي مَا هُوَ خَيْرٌ» أَوْ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالتَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَوْلُ، فَلَيْسَ دُونَكَ وَالْمَا مَنْ الْقُوْرِي وَوَاهُ سُهْيَلٌ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ اللَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن الْأَعْمَش، وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة

214 – عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعُرْشِ الْعُظِيمِ، رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقُ الْحَبُّ وَالْمُونَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ، فَلَيْسَ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ، فَلَيْسَ وُولَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَوَاهُ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» ، وَكَانَ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَوَاهُ وُهَالِدٌ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْأَحَدُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ الْقَائِمُ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَى الْحَيِّ حَيَاةٌ لَا تَشَبَّهَ حَيَاةً الْأَحْيَاءِ لَا يستدركُ بِالْعُقُولِ، وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا مَوْتٌ، حَبِيَتُ بِهِ الْقُلُوبُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ، وَهُوَ مِنَ الْأَحْيَاءِ لَا يستدركُ بِالْعُقُولِ، وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَلا مَوْتٌ، حَبِيَتُ بِهِ الْقُلُوبُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ، وَهُو مِنَ الْأَحْيَاءِ لَا يستدركُ بِالْعُقُولِ، وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ وَلا مَوْتٌ، حَبِيَتُ بِهِ الْقُلُوبُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْجَهْلِ، وَهُو مِنَ الْأَحْدَاهُ اللَّائِمُ اللَّائِمُ فِي دَيْمُومِيَّةِ أَفْعَالِهِ وَصِفَاتِهِ، وَعَلَى كُل الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْعَبْدِ، تَزُولُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَمَعْنَى الْقَيُّومِ الْقَائِمُ الدَّائِمُ فِي دَيْمُومِيَّةِ أَفْعَالِهِ وَصِفَاتِهِ، وَعَلَى كُل الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعَارَةِ لِلْعَبْدِ، تَزُولُ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَمَعْنَى الْقَيُّومِ الْقَائِمُ الدَّائِمُ فِي دَيْمُومِيَّةِ أَفْعَالِهِ وَصِفَاتِهِ، وَعَلَى كُل

215 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوْكُلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَن تُضِلَّنِيَ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَن تُضِلَّنِيَ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»

216 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»

217 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ حَيٍّ، أَنْتَ قَيُّومٌ» [كانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: الْبَاعِثُ الْبَاقِي

218 - عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»

219 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْبَيْمَنِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْن يَزِيدَ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ

220 - عن الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: «أَلَا تُصَلُّونَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ وَجَلَّ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا بَعَثَنَا. وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْءً وَهُوَ يَضْرِبُ فَخِذَهُ يَقُولُ: «وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ

221 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ لَا شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌ وَلِقَاءَكَ حَقٌ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ. وَرَوَاهُ وَعْدَكَ حَقٌ وَلِقَاءَكَ حَقٌ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ. وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، لَمْ يَذُكُرْ أَبَا الدَّرْدَاءِ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْبَدِيعُ الْبَصِيرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ}

222 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِّهُ مَنْ الْمُعَلِّمُ مَنْ الْمُعَلِّمُ مَنْ الْمُعَلِّمُ مَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

223 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا لُجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بِاسْمِهِ النَّسَائِيِّ وَأَبِي عِيسَى , وَحَفْصٍ رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ وَأَبِي عِيسَى , وَحَفْصٍ رَوَاهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْبَارُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} [الطور: 28] قَالَ الْحَسَنُ: «بَارٌ بِعِبَادِهِ، مَعْنَاهُ لَا يَنْقَطِعُ بِرُّهُ وَإِحْسَانُهُ»

224 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنِ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

225 - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذُو طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْبَاسِطُ، صِفَةٌ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [الشورى: 27] ، عَزَّ وَجَلَّ: {اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ [البقرة: 245] ، وَقَالَ {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ} [الشورى: 27] ، وَقَالَ {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ} [القصص: 82]

226 - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدُ اللَّهِ مَبْسُوطَةٌ» ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ:

«يَدُ اللَّهِ بُسْطَانِ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا»

«يَدُ اللَّهِ بُسْطَانِ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَلِمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا»

227 - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤَدِّبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِنْهِ إِلْكِهِ، وَقَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَهُ قَالَ: غَلَى السِّعُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكُواْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّاذِقُ» وَذَكَرَ عَلْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكُواْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّاذِقُ» وَذَكرَ الْحَديثَ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 37] ، وَقَالَ: {وَهُوَ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ} [الشورى: 25]

228 - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَلَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَعَنْ زِرِّ وَهَذَا مِنْ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَلَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَعَنْ زِرِّ وَهَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ , وَأَبِي دَاوُدَ , وَأَبِي عِيسَى

229 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِاثَةَ مَرَّةً يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىًّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ»

230 - عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ قَوْلًا «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ» مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اه هَذَا رَسْمُ النَّسَائِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَشْهُورٌ

231 - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ قَالَ: " كُنْتُ فِيمَنْ تَخَلَّفَ وَفِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [التوبة: 118] "

232 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ النَّسَائِي لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحَيمُ» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِي لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحَيمُ» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِي وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْجَوَادُ الْجَمِيلُ وَالْجَلِيلُ وَالْجَامِعُ وَالْجَبَّارُ ذُكُرَ عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِنَّ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: إِنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ ", وَرُويَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: إِنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ ", وَرُويَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: إِنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ ", وَرُويَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: إِنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ الْأَجْوَدِينَ»

233 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»

- 234 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا اسْمٌ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ ثَوْرِ الْأَسْمَاءَ وَفِيهِ جَمِيلٌ
- 235 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدٌ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبِّ الْوِتْرَ» وَذَكَرَ فِيهِ الْجَامِعَ وَهَذَا الْاسْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدٌ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبِّ الْوِتْرَ» وَذَكَرَ فِيهِ الْجَامِعُ وَهَذَا الْاسْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ} [آل عمران: 9]
- 236 عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: «أَلَمْ أَجِدُكُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي؟»
- 237 عن أنس بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ ضُلَّالٌ فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟» قَالَ: «أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟» قَالَ: «أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟» قَالَ: «أَلَمْ آتِكُمْ وَأَنْتُمْ مُتَفَرِّقُونَ، فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
- 238 عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ وَقَبَضَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَقْبِضُهُمَا وَيَبْسُطُهُمَا، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْجَبَّارُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ "
  - وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: الْحَقُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ} [الأنفال: 8]
    وَالْحَقَّ أَقُولُ} [ص: 84] وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. وَقَالَ: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ} [الأنفال: 8]
- 239 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ضِيَاءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَقَعْدُكَ الْحَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَوَعْدُكَ الْحَقُ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ عَقْ وَالنَّارُ عَقْ وَالْجَنَّةُ وَلِلْكَ عَلَى اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكَ اللَّهُ مَا لَكَ مَلْكُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ وَاللَّالُولُ عَلَى اللَّهُ مَلْكُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَوْ لَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلِكُ اللَّهُ مَا لَا لَاللَّهُ اللَّالُولُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُ لَا لَا لَتَ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْمُوَدِّيُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْرَيُّ إِلَا إِللَّهِ بَنْهُمُ الثَّوْرِيُّ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْحَلِيمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَوْرٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 235] رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 235] رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ خَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: وَجَلَّ الْحَلِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَلِيمُ

240 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " دُعَاءُ الْكَرْبِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَابُ اللَّهُ رَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْحَافِظُ وَالْحَفِيطُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَسُورَةِ هُودٍ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْحَفِيظُ وَالْحَافِظُ

241 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا غُلَامُ، احْفَظِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّه عَزْ وَجَلَّ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» هَذَا إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ، رَوَاهُ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» هَذَا إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ، رَوَاهُ الْخَفِظ اللَّه تَجِدْهُ أَمَامَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» هَذَا إِسْنَادٌ مَشْهُورٌ، رَوَاهُ تَقَاقُ، وَقَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِصْرِيٌّ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا أَصَحُهَا

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْحَمِيدُ قَالَ أَهْلُ التَّأُولِلِ: الْحَمِيدُ اسْمُ الْفَرَدَانِيَّةُ، لَا يُحْمَدُ وَلَا يُشْكُرُ غَيْرُهُ وَمِلًى وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَيْكَ عَلَى الْمُراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى إَبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى إَبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَلَكَ الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرٍ مَوْضِع

243 - عن أَنَس بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُحْمَدِ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ» اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِكُوا عَلَالَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْ

244 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مِرَارٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ بِمِفْلِ ذَلِكَ " اهو وَمُخِعَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَحُفِظَ بِهَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ بِمِفْلِ ذَلِكَ " اهو وَمَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلً: الْحَيُّ الْمُحْيِي الْحَسِيبُ الْحَكُمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً: {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6] وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلً: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6] وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهُ حَيِّ كَرِيمٌ» وَقَالَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ حَيِّ كَرِيمٌ» وَقَالَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَيْ كَرِيمٌ» وَقَالَ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ مَيْ لَوْ الْحَكُمُ . وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ اللَّهَ مَكَمٌ قِسْطٌ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْخَالِقُ وَالْخَلَّاقُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} [فاطر: 3] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ اللَّهِ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ} [يس: 81] . وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْخَالِقُ

245 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَلَقَ لَهَا أَهْلًا حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ»
لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَحَلَقَ النَّارَ وَحَلَقَ لَهَا أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ»

246 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ» قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، " كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي " رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ " كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي " رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ " كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي " رَوَاهُ التَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ كَلُهُ عَلْهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَكُمْتِي فَالَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِالنَّعْمَةِ رَبِّي

وَأَبُوءُ بِالذَّنْبِ فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، إِذَا قَالَهَا الرَّجُلُ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبُوءُ بِالذَّنْبِ فَاعْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، إِذَا قَالَهَا الرَّجُلُ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ " رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ

248 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خُنَيْنٍ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ 248 أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَدْفَعْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ مَنْصُورٌ، وَالتَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَدْفَعْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ مَنْصُورٌ، وَالتَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ أَبِي الْوَدَّاكِ

249 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ» ، وَلَمْ يَقُلُ فَلَا يَفْعَلْ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، «فَلَيْسَتْ نَفْسٌ مَحْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْحَبِيرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاللَّهُ حَبِيرٌ } [آل عمران: 153] فِي آلِ عِمْرَانَ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا» وَذَكَرَ فِيهَا 250 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا» وَذَكرَ فِيهَا الْخَالِقَ وَالْخَبِيرَ وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثٍ أَيُّوبَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الدَّائِمُ وَالدَّافِعُ وَالدَّيَّانُ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيْلٌ لِدَيَّانِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ السَّمَاءِ» ، وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الدَّائِمُ وَالدَّافِعُ السَّمَاءِ» ، وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّائِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّائِمُ وَاللَّهُ هُوَ الدَّهُرُ»

252 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «لَا أَحَدَ أَصْبِرُ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ

253 - عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ صَلَّتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

254 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُنْذِرِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُصلَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى مُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

255 - عن عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " صَلَّى رَجُلُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ فَسَمِعَهُ حِينَ سَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ثُمَّ صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَصَحِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَا أَضْحَكَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ جِينَ سَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَصَحِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَا أَضْحَكَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ جِينَ سَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَصَحِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ مَا أَضْحَكَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمْرَ عَمْ وَمَا أَصْ حَكَلَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّءُوفُ

256 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ عِنْدَ مَنَامِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ عِنْدَ مَنَامِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِنَّ اللَّهَ إِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَحَلَ الْجَنَّةَ»

257 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ } » هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ إِسْنَادٌ

مُتَّصِلٌ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّقِيبُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] وَرُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّقِيبُ

258 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالْخُطْبَةَ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ فَقَالَ: " {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ يَعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ فَقَالَ: " {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانً عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] , {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [الأحزاب: 71] " إلَى آخِرِ الْآيَةِ رَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّازِقُ وَالرَّزَّاقُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} [الذاريات:

259 - عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَصْبَرَ عَلَى 259 أَوْمَ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَيُطْعِمُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ» أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدًّا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ» وَيُعَافِيهِمْ» وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعْافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيَعْمَونُ وَمِعْ فَيْعُمُ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعَافِيهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعَافِيقُهُمْ وَيُعْفِيهُمْ وَيُعْفِيهُمْ وَيَعَافِيهِمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيْعِمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهُمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهِمْ وَيَعْفِيهِ وَمِنْ وَعُمْ وَيَعْفِيهُ وَيَعْفِيهِ وَعِلْمُ وَعُلُونُ وَيَعْفِيهُمُ وَيَعْفِي وَعِلَمُ وَالْعُمْ وَيَعْفِي وَعُلِيهِ وَعُلِي وَيَعْفِي وَلِهُ وَلِي وَيَعْفِيهِ وَلِهُ وَلِعُونُ وَلِهُ وَلِي فَعُلِهُ وَيَعْفِي وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُمُ وَلِهُ وَلِهُ فَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ فَلِهُ وَلِهُ فَلِي وَلِهُ وَلِعُمْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُمْ وَلِهُ وَل

260 - عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهمْ»

261 - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوَفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَكَا إِلَيْهِ نِسْيَانَ الْقُرْآنَ فَقَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " فَعَدَّهُنَّ فِي يَدِهِ فَقَالَ: " قُلِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ " فَعَدَّهُنَّ فِي يَدِهِ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: " قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَالْدُنِي وَالْدِنِي فَعَدَّهُنَّ فِي وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: " قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي فَعَدَّهُنَّ فِي يَدِهِ وَسَمَّ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ خَيْرًا»

262 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ اه

263 - عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ انْحُمْنِي إِنْ شِئْتَ وَارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ لَيَعْزِمَ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ "

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّافِعُ وَالرَّفِيقُ وَالرَّشِيدُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّافِعُ الرَّشِيدُ

264 - عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يُغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ النَّالَةِ عَن الْأَعْرَى الْقَبْضُ يَرُفْعُ وَيَخْفِضُ» رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَج

265 عن التَّوَاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَالَهُ» وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْوَلِيدِ بْنِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْوَلِيدِ بْنِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ الْوَلِيدِ بْنِ اللَّهِ مَزِيدٍ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدِ بْنِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِلَى يَوْمِ الْقِلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الزُّبِيدِيُّ مَا الْوَلِيدِ مُن أَبِي إِنْ مُنْ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِلْكِ، عَنْ أَبِي إِلَٰ عَلَيْهِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

266 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ ابْنُ مَرْيَمَ

267 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَ: سَعِّرْ عَلَى أَصْحَابِ الطَّعَامِفَقَالَ: «بَلِ اللَّهُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن الْعَلاءِ

268 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَنسِ لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَنسِ لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» رُوِيَ عَنْ عُرْوَة، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَرُويَ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ، وَأَبِي أَمَامَةً، وَأَنسِ بُن مَالِكٍ

269 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُنْفِ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: السَّيِّدُ السَّلَامُ السَّمِيعُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ} وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿سَيِّدٌ بَنَى دَارًا» فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الزَّحرف: 80] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿سَيِّدٌ بَنَى دَارًا» فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ السَّيِّدُ

270 - عَنْ مُطَرُّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّيِّدُ اللَّهُ» فَقَالَ: أَنْتَ أَفْضَلُنَا فِيهَا قَوْلًا، وَأَعْظَمُنَا فِيهَا طَوْلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَقُلُ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَحَجَّاجٌ، وَرَوَى مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَلْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَقُلُ أَحَدُكُمْ بِقَوْلِهِ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ» رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَحَجَّاجٌ، وَرَوَى مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَأَحْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَأَحْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَأَحْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَأَحْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَأَحْبَرَنَا عَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ وَأَحْبَرَنَا عَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَبِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْفُصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشُو مُسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ بَعْرِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ بَنَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ بَنْ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِي بَكُو بُن شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي بَكُو بْنِ ثُمُامَةَ الرَّاسِقِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ الشَّخِيرِ مُنْ الشَّخِيرِ مُعْدَلًا أَلْتُ اللَّهُ بْنِ السَّخِيرِ السَّخِيرِ السَّخِيرِ مُنْ السَّخِيرِ السَّخِيرِ عَنْ السَّخِيرِ عَنْ الْمُ الْمُعْدِلُ اللَّهِ بْنِ السَّخِيرِ السَّخِيرِ السَّعْدَةُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

271 - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَنَا، وَابْنَ خَيْرِنَا، وَيَا سَيِّدَنَا، وَابْنَ سَيِّدَنَا، وَابْنَ سَيِّدَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»

- 272 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدَنَا، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ» يَعْنِي إِذَا قُلْتُمْ
  - 273 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ»
- 274 وَرُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ»
- 275 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا صَعِدُوا وَانْحَدَرُوا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَعَدُوا وَانْحَدَرُوا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ ذَكُرْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا

# وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: السُّبُّوحُ السَّريعُ السَّتَّارُ

- 276 عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح» رَوَاهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ
- 277 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ يَسْتُرِ اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ» وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَحَمَّادٌ وَجَمَاعَةٌ
- 278 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
- 279 عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ أَوْ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الشَّافِي الشَّدِيدُ ذَكَرَهُ فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ: {وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِين} [الشعراء: 80]

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} [الرعد: 13] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ» وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ شَدِيدُ» وَفَى دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَا ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدُ»

280 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِمَرِيضٍ قَالَ: \$\frac{280}{\cdot \text{prop}}\$ - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِمَرِيضٍ قَالَ: \$\frac{280}{\cdot \text{sais}}\$ \text{\$\text{e}} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{\$\text{e}} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \text{e} \text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \text{e} \text{e} \text{e} \text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \text{e} \text{e} \text{e} \frac{1}{\text{sais}}\$ \$\text{e} \text{e} \text{e}

281 - عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ. فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي وَلَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي وَلَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ بَيْهُمْ ثَابِتٌ وَجَمَاعَةٌ وَرُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ , وَعَبْدِ اللَّهِ , وَعُبْدِ اللَّهِ , وَعُبْدِ اللَّهِ , وَعُبَادَةً , وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَدَعْفَل بْن حَنْظَلَةً مِنْ وُجُوهٍ لَا يَشْبُتُ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الشَّهِيدُ وَالشَّاهِدُ وَالشَّكُورُ وَالشَّاكِرُ ذُكِرَ الشَّهِيدُ فِي آلِ عِمْرَانَ، وَذُكِرَ الشَّاكِرُ فِي الْبَقَرَةِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الشَّهِيدُ وَالشَّكُورُ وَالشَّاكِرُ وَالشَّاكِرُ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: الصَّمَدُ وَالصَّادِقُ وَالصَّاحِبُ وَالصَّبُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّمَدُ وَالصَّادِقُ وَالصَّاحِبُ وَالصَّبُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَوْلُهُ {كهيعص} [مريم: فِي سُورَةِ مَرْيَمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَوْلُهُ {كهيعص} [مريم: الصَّادِقُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَوْلُهُ {كهيعص} [المَسَّادِقُ الصَّادِقُ الصَّادِقُ الصَّادِقُ الصَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ وَالصَّمَاءِ الصَّادِقُ المَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَّادِقُ المَّادِقُ المَسْمَاءِ المَسْمَاءِ الصَّادِقُ المَّادِقُ المَالِّهُ المَالِّهُ المَّالِي السَّمَاءِ المَسْمَاءِ المَلْمُ المَسْمَاءِ المَسْمِ المَسْمَاءِ ا

282 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عِشَاءً، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلِّ يَقْرَأُ وَيَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي فَأَدْ دُعِيَ لَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دُعِيَ لَمْ يُكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دُعِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذِي إِنْ مِغْوَلٍ مِنْهُمْ أَبُو

إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَوَكِيعٌ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ السَّادِقُ وَالصَّانِعُ الصَّادِقُ وَالصَّانِعُ

283 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

284 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «كُلَّمَا صَنَعَ اللَّهُ لِلْمُسْلِم خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَهُ شُرِّ فَصَبَرَ أَجَرَهُ اللَّهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ ضُرٌّ فَصَبَرَ أَجَرَهُ اللَّهُ»

#### الصَّاحِبُ

285 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَحَّلَ رَاحِلَتَهُ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ» ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطُو لَنَا بُعْدَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ أَنْتَ سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعُمَلِ مَا تُحِبُ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطُو لَنَا بُعْدَ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ وَعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ مَشْهُورٌ. رُويَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الطَّيْبُ وَالطُّهْرُ وَالظَّهِرُ فَاسْمُهُ الظَّهِرُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51] ، الْآيَةَ وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51] ، الْآيَةِ وَقَالَ: {يَا أَيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] " رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ فُضَيْلِ. وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَى الطَّاهِرُ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ. وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَى قَبْدُ وَجَلُّ: الظَّاهِرُ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ. وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَلْوا فِي أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَي أَسْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَي أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا فِي أَنْ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَاعِلُولُوا فِي فَي أَسْمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ الْعَلَيْ فَرَقَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاقُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسُمَاءِ اللَّهُ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ الْع

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْعَلِيُّ الْأَعْلَى الْعَظِيمُ وَذَكرَهُمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ وَهُوَ أَعْلَى مِنْ عَلَى الْخَلْقِ وَهُوَ أَعْلَى مِنْ عَلَى الْخَلْقِ وَهُوَ أَعْلَى مِنْ عَلَى الْخَلْقِ وَهُو أَعْلَى مِنْ عَلَى الْعَظِيمِ: فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، وَرُوِيَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ، وَمَعْنَى الْعَظِيمِ: فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، وَرُوِيَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَعَالَى فِي كُلِّ شَيْءٍ الْمَهَابَةِ لِذِي الْمَهَابَةِ لِذِي الْعُلَى سُبْحَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَسْبِيحِ الْمَلَاثِكَةِ سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ لِذِي الْعُلَى سُبْحَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَسْبِيحِ الْمَلَاثِكَةِ سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ لِذِي الْعُلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَسْبِيحِ الْمَلَاثِكَةِ سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتُ الْعُلَى مِنْ ذِي الْمَهَابَةِ لِذِي الْعُلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

287 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعُظِيمِ وَرَبِّيَ الْأَعْلَى» . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ. وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ طَهْمَانَ الْعَظِيمِ وَرَبِّيَ الْأَعْلَى» . رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ. وَهَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، رَوَاهُ شُعْبَةُ وَابْنُ طَهْمَانَ 288 - عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَرْشِ الْعَوْشِ الْعَوْلِ اللَّهُ الْعُوشِ الْعَوْشِ الْعُوسُ الْسُلِمُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعَوْشِ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ الْعَوْسُ الْعَوْسُ الْعُوسُ الْعُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ الْعُوسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: الْعَزِيرُ وَالْعَدْلُ رُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَدْلُ فِي قَصَائِكَ» وَجَلَّ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَدْلُ فِي قَصَائِكَ» وَجَلَّ فَسَلَّمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلْقَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» فَلَمَّا عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَازِكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَلْ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَلْ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَلْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَالَ النَّيْ صُلَامَةً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَالَ النَّيِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَاهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا وَالْتَبْعُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا قَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْتَلْ عَلَى الْمَالَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ أَمْلَاكٍ كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا، فَمَا دَرُوا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا حَتَّى رَفَعُوهُ إِلَى ذِي الْعِزَّةِ، فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي "

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: الْعَالِمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ الْعَلَيمُ وَقَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 27] وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34] وَقَالَ: {عَلِيمٌ بِذَاتِ مَنِ رَسُولٍ} [الجن: 119] وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ: {عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 109] وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: " الصُّدُورِ } [آل عمران: 119] وَقَالَ عَرِّ وَجَلَّ: {عَلَّمُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 209] وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: " قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } [يوسف: 76] اللَّهُ فَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ "

291 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ: {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ} [الأنعام: 59] قَالَ " وَهُوَ قَوْلُهُ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "

292 - عن أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَارِيِّ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَامِلِينَ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْعَفُوُ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ} [الحج: 60] ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، أَنَّهُ ذَكْرَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: 67] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَنَا وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَوْ رَأَيْتُ، مَا أَسْأَلُ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ؟ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَنَا وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَوْ رَأَيْتُ، مَا أَسْأَلُ اللَّهَ عَرَّ وَجَلً؟ قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو لِّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَدَرَنَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو لَيْحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " وَأَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَدَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْمُودٍ قَالَ: حَدَّفَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَرْمُونَ فَالَّ وَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خُلِدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ بُرَيْ مَحْمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَرَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلِي وَيُولُ فِيهَا؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَاللَا لِهُ بُنِ بُرَيْكُونَ وَاللَّهُ الْقَدْر، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ فِيهَا؟ فَذَكُو نَحُوهُ أَلْ فَي اللَّهُ الْقَدْر، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ فَذَكُو نَحُوهُ أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ فِيهَا؟ فَذَكُو نَحُوهُ أَلْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا اللَّهُ الْمُ الْمُلْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ

294 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْغَفُورُ وَالْغَافِرُ وَالْغَفَّارُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {غَافِرُ الذَّنْبِ} [غافر: 3] ، وَقَالَ: {وَإِنِّي وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَهُوَ اللَّتَارُ وَالْعَفْوُ وَالتَّغْطِيَةُ عَلَى الشَّيْءِ، لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ} [طه: 82] . قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَاهَا وَاحِدٌ، وَهُوَ السِّتَارُ وَالْعَفْوُ وَالتَّغْطِيَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ السِّتَارُ وَالْعَفْوُ وَالتَّغْطِيَةُ عَلَى الشَّيْءِ،

295 - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

296 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْعَقَّارُ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَدِيِّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْعَقَّارُ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ عَدِيِّ اللَّهِ الْفَزِيرُ الْعَقَارُ وَبُ اللَّهِ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْعَنِيُّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْغَنِيُّ وَكَلَّ: (هُو يَ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْغَنِيُّ وَكَلَّ: (هُو يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْغَنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْغَنِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْغَنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْفَاتِحُ وَالْفَتَاحُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} [سبأ: 26], {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} [الأنعام: 59] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْفَتَّاحُ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَاطِرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَاطِرُ السَّمَوَاتِ} وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ بِهِذَا الإسْمِ

297 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا قَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ , أَشْهَدُ دَعُو بِهَا قَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَحْدُت مَنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَحُدُت مَنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَحْدُت مَنْ أَبِي بَلْج

298 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ وَسَلَّمَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج عَنْ مُوسَى بِطُولِهِ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْقَدِيرُ وَالْمُقْتَدِرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَنِي أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا } [الأنعام: 65] وَقَالَ: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [المائدة: 120] وَقَالَ: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا } [الكهف: 45] قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: مَعْنَى الْقَدِيرِ يَقْدِرُ وَالمائدة: 20] وَقَالَ: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا } [الفرقان: 2] , وَمَا قَدِيرٌ مُقْتَدِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ

299 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ الِاسْتِخَارَةَ، كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَكُوعِهِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَكُوعِهِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ اللهُ وَالْتَعْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ اللهُ وَلِينِي وَمَعَاشِي الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، وَلْيُسَمِّهِ بِعَيْنِهِ، خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَدِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِلَّا فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَارْضِنِي بِهِ "

301 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْقَيُّومُ وَالْقَيَّامُ وَالْقَائِمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255] وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَيُّومُ

302 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ

الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ»

303 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَثَانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَثَانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» وَرَوَى حَفْصُ بْنُ أَخِي أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: يَا حَيُ يَا وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: يَا حَيُ يَا فَيُومُ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْقَهَّارُ وَالْقَاهِرُ وَالْقُدُّوسُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [يوسف: 39] وَقَالَ: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18] قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ: الْقَاهِرُ بِمَعْنَى الْقَهَّارِ فَوْقَ خَلْقِهِ قَهَرَهُمْ بِقُدْرَتِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ وَوْقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَهَّارَ وَالْقُدُّوسُ عَلَيْهِمْ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَهَّارَ وَالْقُدُّوسُ عَلَيْهِمْ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَهَّارَ وَالْقُدُّوسُ

304 - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَسَلَّمَ وَالرُّوحِ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ تَقَدَّمَ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْقَرِيبُ وَالْقَوِيُّ الْقَابِضُ وَالْقَدِيمُ الْقَاضِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَرِيبٌ مُجِيبٌ} [هود: 61] وَقَالَ: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: 245], {يَقْضِي بِالْحَقِّ} [61] وَقَالَ: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} [البقرة: 245], {يَقْضِي بِالْحَقِّ} إلْفُويُّ وَالْقَابِضُ وَالْقَرِيبَ [20] وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَوِيُّ وَالْقَابِضَ وَالْقَرِيبَ وَالْقَابِضَ وَالْقَدِيبَ وَالْقَابِضَ وَالْقَدِيبَ وَالْقَابِضَ وَالْقَدِيبَ وَالْقَابِضَ وَالْقَدِيبَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْقَوِيُّ وَالْقَابِضَ وَالْقَدِيبَ وَالْقَابِضَ وَالْقَدِيبَ

305 - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَ أَبِي مُوسَى قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ وَيُرْفَعُونَ أَصْمَ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ

سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: الْكَبِيرُ وَالْكَرِيمُ وَالْكَافِي وَالْكَفِيلُ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ سَبَأٍ: {وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ} الْكَبِيرُ} [سبأ: 23] وَذَكَرَ فِي الْمُؤْمِنِ: {الْكَرِيمُ} [المؤمنون: 116] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {كهيعص} [مريم: 1] كَافٌ كَافِي "، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْكَبِيرُ وَالْكَرِيمُ وَالْكَافِي كَافُ كَافِي "، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَوُلَاءِ الْكَلِيمُ وَالْكَلِيمُ وَالْكَلِيمُ وَالْكَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَمَعَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَنني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَمَعْنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَنني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَمَعْنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَلِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرُبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهَا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَلَى مِنَ الْعَلَمِينَ» وَاللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَولِيمُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»

307 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: عَلَّمَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَلِمَاتٍ عَلَّمَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَنْدِ اللَّهِ مَنْ عَنْدَ الْكَرْبِ وَالشَّرِّ يُصِيبُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَقُولَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ وَالشَّرِّ يُصِيبُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَطِيمُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ» أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْعَظِيمُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ» أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، وَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ , وَرَوْحٌ عَنْ أُسَامَةَ، وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، مِنْ قَوْلِ عَلِيًّ

308 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فِي شَأْنِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي، اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنِّي، اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي، اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي، اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي، اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيه الْكُلمَات

309 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنا، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ يَسْتَسْلِفُهُ شَيْئًا إِلَّا أَسْلَفَهُ إِلَّا أَسْلَفَهُ إِلَّا أَسْلَفَهُ وَيَنَارٍ، فَقَالَ: آتِنِي بِكَفِيلٍ، فَقَالَ: اللَّهُ كَفِيلِي، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، إِيَّاهُ بِكَفِيلٍ، فَقَالَ: اللَّهُ كَفِيلِي، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَقَالَ: اللَّهُ كَفِيلِي، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ،

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: اللَّطِيفُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الأنعام: 103] وَفِي حَدِيثِ أَبِي فَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّطِيفُ هُوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّطِيفُ

310 - عن عَائِشَة، قالت : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: «لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي انْقَلَبَ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ إِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ» ، الْحَدِيثُ كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي انْقَلَبَ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَبَسَطَ إِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ» ، الْحَدِيثُ وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ} وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَجِيدُ الْمُتَكِبِّرُ الْمُصَوِّرُ الْمُعِنُّ الْمُفِيثُ الْمُفِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْمُعَيْمِنُ الْمُعَدِي الْمُعَلِي الْمُغِيثُ الْمُغِيثُ الْمُغِيثُ الْمُغِيثُ الْمُؤْمِنُ الْمُفَعِيثُ الْمُفَعِيثُ الْمُفَيِّ الْمُغَيْفِ الْمُفَعِيثُ الْمُفَعِيثُ الْمُغَيِّ الْمُفَتِي الْمُفَعِيثُ الْمُفَيِّ الْمُفَعِيلُ الْمُفَعِيمُ الْمُفْعِي الْمُفَيِّ الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي اللَّهُ عَنِي النَّهُ عَلَيْهِ الْمُفَعِي اللَّهُ عَنِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِي الْمُفَعِيلُ الْمُفَعِيلُ الْمُفَعِيلُ الْمُفَعِيلُ الْمُفَعِيلُ الْمُفَعِي الْمُفَعِيلُ الْمُفِي الْمُعْنِي الْمُفَيِّ الْمُفَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُفَعِيلُ الْمُعْتِي الْمُهُ الْمُعْ وَالْمُ الْمُعْرِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتَعِلُوا الْمُعْتِي اللَّهِ الْمُعْتَعِلُولُ اللَّهُ الْمُعْتِي اللَّهُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَعِلُ اللَّهُ ال

311 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَمَلَّمَ: «لِلَّهِ عَنْ أَجْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ فِيهَا

312 - عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وَهَذَا حَدِيثٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " وَهَذَا حَدِيثٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَنِ عَدِيثٍ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَهُ طُرُقٌ ذَكَوْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَفِي حَبَرِ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي مَا للَّهِ عَنَّ وَجَلَّ أَبِي لَيْلَى وَلَهُ طُرُقٌ ذَكَوْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَفِي حَبَرِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِي صَحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَهُ طُرُقٌ ذَكَوْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَفِي حَبَرِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِي صَحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَهُ طُرُقٌ ذَكَوْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وَفِي حَبَرِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِي صَحَتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَلَهُ طُرُقٌ ذَكُونَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمُوْضِعِ. وَفِي حَبَرِ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي كَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، عَن اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّى جَوَادٌ مَاجِدٌ وَاجِدٌ»

### الْمُعزُّ

313 - عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبْقَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ بِهَا، فَيَجْعَلُهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا»

314 - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأً {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، وَيُسْيَع رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُحَادَةً. هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ

315 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ مَلْوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ»

## وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُقَدِّرُ

316 - عن عَبْد اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَيَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»

317 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْتَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ»

318- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدْرُ، وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» 319 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ خَيْبَرٍ، وَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ، فَقُلْنَا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَمَا يُقَدِّرُ أَنْ يَكُونَ كَانَ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ

# وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُعْطِي الْمَانِعُ

320 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ» ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْمُعْرَةِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ اللَّهُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدِّ قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ عَلَى هَذِهِ الْمُعْرِقُ أَنْ اللّهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى هَذِهِ الْأَعْوَادِ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقًا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْحَدِيثَ الْمُعْرِونَةُ اللّهُ مَعْتَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الْحَدِيثَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْوَالَاقُولَةُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُولَاقِ الْعَلَا الْعُلَالَ الْعُولَاقِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الْعُولَاقِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

321 - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: «لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُّ أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَعَلَّمَهُ» اثْنَتَيْنِ، رَجُلُّ أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَعَلَّمَهُ»

## وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُعِينُ

322 - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا أُعَلِّمُكُ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلَا أُعَلِّمُكُ - عَنْ أَبِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ

323 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ»

324 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَنَّانُ وَالْمُبِينُ الْمُفَضِّلُ الْمُوَسِّعُ الْمُنْعِمُ الْمُفَرِّجُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَنَّانُ وَالْمُبِينُ 325 عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَالِ وَالْحَلْقِ، فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنجِّي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ» . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا مَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنجِّي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ» . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنجِّي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ» . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنجِّي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ» . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَصْلٍ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَصْلٍ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

-327 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبْدِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ بِهَا كَافِرِينَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَنْ رَجُلٍ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عَبْدِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: الْكَوْكُبُ وَبِالْكُوْكُبِ؟ " رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ

### الْمُوَسِّعُ

328 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ أَوْ يُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَخُلِهِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَهُ» رَوَاهُ ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، وَعَنْهُ مَشْهُورٌ

329 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأً: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى "} [الليل: 6] الْآيَةَ وَرَوَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ»

#### الْمَنَّانُ

330 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا وَاتِ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ قَالَ فِي دُعَائِهِ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّماَواتِ

وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «تَدْرُونَ بِمَا دَعَى؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذْ سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذْ سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبَيْدِ بْن رِفَاعَةً، عَنْ أَنس

# وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُقْسِطُ الْمُعَافِي الْمُطْعِمُ

331 - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْل وَالنَّهَار، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقِسْطُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ» وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى بِيَدِهِ الْمِيزَانُ وَقِيلَ الْقِسْطُ

332 - عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي فِي الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتُ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتُ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي فِي الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتُ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتُ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَنْ عَافَيْتُ، وَبَارِكُ لَي فِيمَنْ عَافَيْتُ، وَبَوَلَّنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ» لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ» رَوْلُهُ أَبُو الْحَوْرَاءِ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ

333 - عن أبي هُرَيْرَةَ، قَال : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «لَمْ تُؤْتَوْا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ، فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَمْ تُؤْتَوْا شَيْئًا بَعْدَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ مِثْلَ الْعَافِيَةِ، فَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ» هَذَا مِنْ رَسْمِ النَّسَائِيِّ، وَعَيْدُ وَاحِدٍ، وَرُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ طُرُق

334 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ، فَوَاصَلُوا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن الْأَعْمَش، وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

335 - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقُوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ وَشَرِبَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا» الْحَديثُ

336 - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لَمَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَعْرَتُ مَعْرَدُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ مَنْ مُؤَمْ وَمَا أَعْلَنْتُ مَنْ مُرَوْلُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَرَوَى هَذَا الْمَثْنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: النُّورُ النَّاصِرُ وَالنَّذِيرُ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 35] وَقَالَ: {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] فِي الْأَنْفَالِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ ذَكَرَ أَسْمَاءَ اللَّهِ وَفِيهِ النُّورُ وَالنَّافِعُ. وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ ذَكَرَ فِيهِ النَّصِيرَ وَالنَّافِعُ. وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ ذَكَرَ فِيهِ النَّصِيرَ وَالنَّذِيرَ. وَرُوِي عَنِ النَّهِ مَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُ النَّطَافَة»

337 - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ» الْحَدِيثُ

338 - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضُعَفَائِهِمْ بِدُعَائِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ

339 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دَعَا وَاسْتَنْصَرَ» وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: الْوَاحِدُ، الْوِتْرُ، الْوَهَّابُ، الْوَدُودُ، الْوَلِيُّ، الْوَفِيُّ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْوَاحِدِ، الْوِتْرِ، الْوَهَّابِ، الْوَدُودِ، الْوَاحِدِ، الْوَلِيِّ، الْوَهِيِّ قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْوَاحِدِ، الْوَقِيِّ قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْوَاحِدِ، الْوَقِيِّ قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْوَاحِدِ، الْوَقِيِّ قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْوَاحِدِ، الْوَقِيِّ قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} إللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} إلَيْ يَتَولَى عِبَادَهُ، فَقَالَ: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}

[المائدة: 55] . الْآيَةَ يَتَوَلَّى الْخَلْقَ عَامَّةً وَالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَالْوَلَايَةِ عَلَى وُجُوهٍ. وَمَعْنَى الْوَكِيلِ الْمَخْفِيظُ وَقِيلَ الشَّهِيدُ، وَالْوَارِثُ الْمُورِثُ عِبَادَهُ: {نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا} [مريم: 40]

340 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ

341 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ إِنْ إِنْ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ إِنْ

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْهَادِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [النحل: 9] وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُومَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْهَادِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ: الْهَادِي

342 - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَيْثِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْإَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْإَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي إَسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعَفَّةَ وَالْغِنَى»

343 - على عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَبِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ "

344 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " وَرُويَ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ مَسْعُودٍ , وَأَبِي

أَيُّوبَ مِثْلُ ذَلِكَ

345 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَفْرِ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ التُّرَابَ مَعَ الْبَورَةِ وَهُوَ يَتَمَثَّلُ بِكَلِمَةِ ابْن رَوَاحَةَ «

### [البحر الرجز]

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا»

رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

346 - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: " كَانَ عَمِّي شَاعِرًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: أَسْمِعْنَا مِنْ هَنَاتِكَ، فَجَعَلَ يَحْدُو وَيَقُولُ:

### [البحر الرجز]

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ... وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا ... وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا"

وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُضَافَةِ إِلَى صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: " قَالَ اللَّهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِنَانِ عَبَّاسٍ: «ذُو الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ إِنَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ: الْكِبْرِيَاءُ وِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِنَانِ عَبَّاسٍ: هذُو الْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ إِنَانِي "

347 - عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ

## وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

348 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَاللَّهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ فَلَسْطِينِيُّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، وَرُويَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسٍ وَالْإِكْرَامِ» يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ فَلَسْطِينِيُّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ، وَرُويَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنسٍ نَصْمَ النَّسَائِيِّ

349 - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ يُنَازِعُ اللَّهَ رَدَاءَهُ، فَإِنَّ رَدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ، وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ "

# ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمُ

350 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنَجِّي أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْت؟ قَالَ: «وَلَا أَنْ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْل مِنْهُ وَرَحْمَةٍ»

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، ذُو الطَّوْلِ وَالْإِحْسَانِ، ذُو الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، ذُو الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، فَاطِرُ الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ذُو الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، عَلَّامُ الْغُيُوبِ، غَافِرُ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَالِقُ الْحَبُ وَالنَّوَى، مُنْزِلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، عَلَّامُ الْغُيُوبِ، غَافِرُ الذَّنْبِ، وَقَابِلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَالِجُ الْهَمِّ، كَاشِفُ الْكَرْبِ، مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ

351 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ عَلِّمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: " قُلِ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ عَلَمْ الْغَيْبِ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [ص:204] نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [ص:204] نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [ص:204] نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ [ص:204] نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: وَلَا أَعْبَرَنَا مُحْوَهُ عَلْ يَعْلَى نَحْوَهُ

# مُنْزِلُ الْكِتَابِ سَرِيعُ الْحِسَابِ

352 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ» رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ، رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيْرُ الْفَاتِحِينَ، حَيْرُ الْفَاصِلِينَ، خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ، أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ، أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ، وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ حَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَوْشِ الْعَطِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَوْشِ الْعَطِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبِيمُ» الْعَرْشِ الْعَطِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبِيمُ» الْعَرْشِ الْعَطِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبِيمُ» الْعَرْشِ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَرْشِ الْمَالِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَبِيٍّ لَهُ، فَجَعَلَ يَضُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَبِيٍّ لَهُ، فَجَعَلَ يَضَمُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْسُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَبِي لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَبِي لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَبِي لَلْهُ الْعَرْسُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْعَرْسُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُرْسُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْع

إِلَيْهِ صَبِيَّهُ، فَقَالَ: «أَتَرْحَمُهُ؟» فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «اللَّهُ أَرْحَمُ مِنْكَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»

 بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ مِنْ حَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثْبَاتِ النَّفْسِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مِثْلِ مُوَافَقَةِ التَّنْزِيلِ

الَّذِي بَيْنَ الدَّفَّتِيْنِ مَسْطُورٌ، وَفِي الْمَحَارِيبِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْبُيُوتَ وَالسِّكَكِ مَقْرُوءٌ

356 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ اللَّهِ: «أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي, فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَإْ ذَكَرْنِي فِي مَلَإْ ذَكَرْنُهُ فِي مَلَإْ خَيْر مِنْهُمْ»

357 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: عَبْدِي عِنْدَ ظَنَّهِ بِي , وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاً ذَكَرَنِي فِي مَلاً ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً خَيْر مِنْهُمْ وَأَطْيَب

359 - عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ابْنَ آدَمَ , اذْكُرْنِي فِي نَفْسِي، فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَإٍ مِنْهُمْ " , فَفْسِكَ أَذْكُرْكَ فِي نَفْسِي، فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ - أَوْ قَالَ -: فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ " , فَفْسِكَ أَذْكُرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي

360 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجُوَيْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ , فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ: «لَمْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ الْمَسْجِدِ , فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ قَالَ: «لَمْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلَمَاتِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ , وَزِنَةَ عَرْشِهِ قَالَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ , وَزِنَةَ عَرْشِهِ قَالَ أَبُو بَكُو: خَبَرُ شُعْبَةَ عَنْ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ هَذَا الْبَابِ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ

361 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ بِيدِهِ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ , فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: أَنَّ رَحْمَتِيَ نَالَتْ غَضَبِي وفى رواية «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ كَتَبَ بِيدِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَثْبَتَ فِي آيٍ مِنْ كِتَابِهِ أَنَّ لَهُ نَفْسًا، وَكَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُ نَفْسًا، كَمَا أَثْبَتَ النَّفْسَ فِي كِتَابِهِ، وَكَفَرَتُ الْجَهْمِيَّةُ بِهَذِهِ الْآي , وَهَذِهِ السُّنَن، وَزَعَمَ

بَعْضُ جَهَلَتِهِمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَضَافَ النَّهْسَ إِلَيْهِ عَلَى مَعْنَى إِضَافَةِ الْحَلْقِ إِلَيْهِ، وَرَعَمَ أَنَّ نَهْسَهُ غَيْرُهُ، كَمَا أَنَّ حَلْقَهُ غَيْرُهُ , وَهَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ ذُو لُبِّ وَعِلْمٍ , فَضْلًا عَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَدْ أَعْلَمَ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى غَيْرِهِ الرَّحْمَةَ؟ وَحَذَّرَ اللَّهُ الْعِبَادَ نَهْسَهُ , أَفَيَحِلُ عَلَى غَيْرِهِ الرَّحْمَةَ؟ وَحَذَّرَ اللَّهُ الْعِبَادَ نَهْسَهُ , أَفَيَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى غَيْرِهِ الرَّحْمَةَ؟ وَحَذَّرَ اللَّهُ الْعِبَادَ نَهْسَهُ , أَفَيَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ اللَّهَ حَدَّرَ الْعِبَادَ غَيْرَهُ؟ أَو يَتَأَوَّلُ قَوْلُهُ لِكَلِيمِهِ، مُوسَى: {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَهْسِي} [طه: 41] , لَمُسْلِمٍ أَنْ يَقُولُ: أَنَّ اللَّهَ حَدَّرَ الْعِبَادَ غَيْرَهُ؟ أَو يَتَأَوَّلُ قَوْلُهُ لِكَلِيمِهِ، مُوسَى: {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَهْسِي} [طه: 41] , فَيُقُولُهُ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي غَيْرِكَ؟ هَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مُسْلِمٌ , وَلَا يَقُولُهُ إِلَّا مُعَطِّلٌ كَافِرٌ الْعَلْمُ مَا فِي غَيْرِكَ؟ هَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مُسْلِمٌ , وَلَا يَقُولُهُ إِلَّا مُعَطِّلٌ كَافِرٌ الْعَلَمُ مَا فِي غَيْرِكَ؟ هَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مُسْلِمٌ , وَلَا يَقُولُهُ إِلَّا مُعَطِّلٌ كَافِرٌ

362 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ , فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ آدَمُ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ مُوسَى: أَنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ آدَمُ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ: أَنْ يَخْلُقَنِي؟ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَاصْطَنَعَكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتَهُ كَتَبَهُ لِي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَلْ وَجَدْتَهُ كَتَبَهُ لِي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَلْ وَخَدْتَهُ كَتَبَهُ لِي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَرْ وَهَذَا الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " يُرِيدُ: كَرَّرَ هَذَا الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

363 - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا، كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِئُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا، كُلُّ بَنِي آدَمَ , كُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ» وفي وَلَا أَبَالِي» ، وَقَالَ: «يَا بَنِي آدَمَ , كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ» وفي رواية يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا , فَلَا تَظَالَمُوا "

بَابُ ذِكْرِ إِثْبَاتِ الْعِلْمِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ بِالْوَحْيِ الْمُنَزِّلِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي يَقْرُأُ فِي الْمَحَارِيبِ وَالْكَتَاتِيبِ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ عِلْمِ الْعَامِّ، لَا بِنَقْلِ الْأَحْبَارِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي يَقْرُأُ فِي الْمَحَارِيبِ وَالْكَتَاتِيبِ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ عِلْمِ الْعَامِّ، لَا بِنَقْلِ الْأَحْبَارِ الَّتِي هِيَ مِنْ عَلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بِالْيَهُودِ، يُنْكِرُونَ أَنَّ لِلَّهَ عُلَمَاءَ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَالِمُ، وَيُنْكِرُونَ أَنَّ لِلَّهَ عِلْمًا مُضَافًا إِلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ،

قَالَ اللّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: {لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} [النساء: 166] ، وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّرَنَا جَلَّ ثَنَاوُهُ أَنَّ أُنْفَى لَا تَحْمِلُ وَلَا تَصَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ، فَأَصَافَ اللّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى نَفْسِهِ الْعِلْمَ اللّهِي جَبَّرَنَا أَنَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِعِلْمِهِ، فَأَصَافَ اللّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى نَفْسِهِ الْعِلْمَ الَّذِي جَبَّرَنَا أَنَّهُ الْذَي لَا تَحْمِلُ وَلَا تَصَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ فَكَفَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَأَنْكَرَتُ أَنْ يُكُونَ لِجَالِقِنَا عِلْمًا أَنْزُلَ الْقُرْآنَ بِعِلْمِهِ، وَأَنَّ أُنْفَى لَا تَحْمِلُ وَلَا تَصَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ فَكَفَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَأَنْكَرَتُ أَنْ يُكُونَ لِجَالِقِنَا عِلْمًا اللّهُ عَمَّا يَقُولُ الطَّاعِنُونَ فِي عِلْمِ اللّهِ عُلُوَّ كَبِيرًا، فَيُقَالُ لَهُمْ: خَبِّرُونَا عَمَّنُ مُصَافًا إِلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ الدَّاتِ، تَعَالَى اللّهُ عَمَّا يَقُولُ الطَّاعِنُونَ فِي عِلْمِ اللّهِ عُلُوَّ كَبِيرًا، فَيُقَالُ لَهُمْ: خَبِّرُونَا عَمَّنُ مُصَافًا إِلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ الدَّاتِ، تَعَالَى اللّهُ عَمَّا يَقُولُ الطَّاعِنُونَ فِي عِلْمِ اللّهِ عُلُوَّ كَبِيرًا، فَيُقَالُ لَهُمْ: خَبِّرُونَا عَمَّنُ هُوَ عَلِيمٌ بِلْأُشْيَاءِ كُلِّهَا، أَلَهُ عِلْمٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قَالَ: اللّهُ يَعْلَمُ السَّوَ وَالنَّجُوى وَأَخْفَى، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، قِيلَ لَهُ إِلللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ لَهُ لَا عِلْمَ لَهُ فَلَا جَوَابَ لَهُمْ لِهَذَا السُّوَالِ إِلَّا فَمَنْ هُوَ عَالِمٌ بِاللّهُ يَعْلَمُ الطَّالِمِينَ } [البقرة: 258]

بَابُ ذِكْرِ إِثْبَاتِ وَجْهِ اللَّهِ الَّذِي وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فِي قَوْلِهِ: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] ، وَنَفَى عَنْهُ الْهَلَاكَ إِذَا أَهْلَكَ اللَّهُ مَا قَدْ قَضَى عَلَيْهِ الْهَلاكُ مِمَّا قَدْ حَلَقَهُ اللَّهُ لِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ، وَلَ رَبُّنَا، عَنْ أَنْ يَهْلِكَ شَيْءٌ مِنْهُ مِمَّا هُوَ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ دُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} وَالْرِحمن: 27] ، وقَالَ: {كُلُّ شَيْءٍ هالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88] وقالَ لِنبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالْمِحْرَامِ} وَالْمَوْرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف : 28] وقالَ: {وَلِلّهِ وَسَلَّمَ: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكهف : 28] وقالَ: {وَلِلَّهِ وَسَلَّمَ: {وَالْمِرْقُ وَالْمَعْرِبُ فَلْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الكه في وَقَالَ: {وَلِلَّهِ كُرَامٍ، وَسَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَحَكَمَ لِوَجْهِهِ بِالْبَقَاءِ، وَنَفَى الْهَلَاكَ عَنْهُ فَنَحْنُ وَجَمِيعُ عُلَمَائِنَا مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ وَتِهَامَةَ وَالْيَمَنِ، وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَالْعَرَاقِ وَالشَّامِ وَنُهُمْ بِالْغَدَةِ وَلَى بَقُلُولِهُ مَا أَثْبَعَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، نُقِرُّ بِذَلِكَ بِأَلْسِنَتِنَا، وَنُصَدِّقُ ذَلِكَ بِقُلُولِنَا، مِنْ غَيْر أَنْ نُشَبِّهُ وَصُمَانَا مِنْ غَيْر أَنْ نُشَيِّةً وَلَكُ مَنْ غُيْر أَنْ نُشَيِّةً وَلَاكُ وَلُكَ بِقُلُولِهَا مِنَا مُنْ فَيْ اللَّهُ لِنَقْسِهِ، نُقِرُّ بِذَلِكَ بِأَلْسَلَيْنَا، وَنُصَدَّقُ ذَلِكَ بِقُلُولِهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، فَيْ أَنْ لُكُولُولُهُ اللَّهُ لِنَعْلُ اللَّهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ اللَّهُ لِنَعْلُولُهُ اللَّهُ لِلْهُ لِلْ لَلْهُ لِلْهُ لِلَالِهُ لِلْعُلُولِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لَاللَّهُ لِلْلِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِي لَلْكُولُولُولُهُ لَهُ لَلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْمُلْولِلْ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلِلْهُ

وَجْهَ خَالِقِنَا بِوَجْهِ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، عَرَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشْهِهَ الْمَخْلُوقِينَ، وَجَلَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشْهِهَ الْمَخْلُوقِينَ، وَجَلَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشْهِهَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَهْمِيُّونَ الَّذِينَ يُنْكُرُونَ صِفَاتِ يَكُونَ عَدَمًا كَمَا قَالَهُ الْمُبْطِلُونَ، لِأَنَّ مَا لَا صِفَةَ لَهُ عَدَمٌ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الْجَهْمِيُّونَ الَّذِينَ يُنِكُرُونَ صِفَاتِ خَالِقِنَا اللَّذِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذَكْرَهُ فِي اللَّهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذَكْرَهُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الله جَلَّ ذَكْرَهُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ} [الروم: 38] إلَى قَوْلِهِ {ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ} [الروم: 38] وقالَ: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ} [الإنسان: 9] وقالَ: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ} [الإنسان: 9] وقالَ: {وَمَا لِأَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ يَعْمَةٍ تُحْزَى، إلَّا اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى إلى الله عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِثْبَاتِ الْوُجْهِ لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، وَتَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ، مُوَافَقَةً لِمَا تَلَوْنَا مِنَ التَّنْزِيلِ الَّذِي هُوَ بِالْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ، وَبَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ مَكْتُوبٌ، وَفِي الْمَحَارِيبِ أَسْمَاؤُهُ، مُوَافَقَةً لِمَا تَلَوْنَا مِنَ التَّنْزِيلِ الَّذِي هُوَ بِالْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ، وَبَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ مَكْتُوبٌ، وَفِي الْمَحَارِيبِ وَالْكَتَاتِيبِ مَقْرُوءٌ وَالْكَتَاتِيبِ مَقْرُوءٌ

364 عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ} [الأنعام: 65] قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ» ، قَالَ: " {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: 65] , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ» ، قَالَ: {أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} [الأنعام: 65] , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ» ، قَالَ: {أَوْ يَنْ يَعْتُ مُ بَأْسَ بَعْض} [الأنعام: 65] ، قَالَ: «هَاتَانِ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ»

365 عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَلَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ وَقَالُوا فِي الْخَبَرِ قَالُوا فِي الْخَبَرِ قَالُوا فِي الْخَبَرِ قَالُوا فِي الْخَبَرِ عَنْ عَامِ اللَّهِ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُحَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رَفْعَةً وَدَرَجَةً» ،

366 عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ , فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر , فَصَلَّى

صَلَاةً أَخَفَهَا، فَمَرَّ بِنَا , فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْطَانِ: خَقَفْتَ الصَّلَاةً، فَقَالَ: أَوْخَفِيفَةً رَأَيْتُمُوهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَمَا أَنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَضَى فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ أَنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَضَى فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ عَطَاءٌ: يَرَوْنَهُ أَبِي، اتَبَعَهُ وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اتَبَعَهُ , فَسَأَلَهُ عَنِ اللّهُمَّ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ , أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْرًا لِي، وَتَوَقَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ حَيْرًا لِي اللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ عَلَى الْحَلْقِ أَجْمَعِينَ , أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَّاةَ حَيْرًا لِي، وَتَوَقَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ حَيْرًا لِي اللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ حَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ , وَالْعُدْلَ فِي الْعَصْبِ وَالرَّصَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدِ وَالرَّصَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدِ وَالْعُدْلَ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهُادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ , وَالْعُدْلَ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهُادَةِ، وَكَلِمَةً الْحَقِّ مِ وَالْعُدُلُ فِي الْعَنْ وَالْعِنَى , وَأَسْأَلُكَ نَيْمِ اللّهُمُ وَالْعَلَى اللّهُمْ , وَيَسَّالُكَ لَوْمَ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرًاءَ مُضِرَّةٍ , وَلَا فِيْنَةٍ الْإِيمَانِ , وَاجَعَلْنَاهُ هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَلَا يَعْقِلُ ذَوُو الْحِجَا - يَا طُلَّابَ الْعِلْمِ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ لَذَّةَ التَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ وَأَوْضَحُ الْوُضُوحِ أَنَّ لِلَّهِ لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ، فَفِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ لَذَّةَ التَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ وَأَوْضَحُ الْوُضُوحِ أَنَّ لِلَّهِ عَنْ مَنْ مَنَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ وَتَفَضَّلَ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ وَلِلْنَظْرِ إِلَيْهِ مَنْ مَنَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ وَتَفَضَّلَ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِهِ وَلِلْنَظْرِ إِلَيْهِ مَنْ مَنَّ اللَّهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَمْلَيْتُ أَحْبَارَ النَّبِيِّ الْمُعَادِ بَابٌ سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ، مَنَّ اللَّهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَمْلَيْتُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ الْمُعَادِ بَابٌ سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ، مَنَّ اللَّهُ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَمْلَيْتُ أَحْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا» وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا» وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعْضَهُ فِي كِتَابِ الْحِهَادِ، فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكْرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوْضِع

367-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَاءَلَكُمْ بِهَجِهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ

368-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ، مَثَلُ الْقَائِمِ الْمُصَلِّى حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ» قَالَ أَبُو بَكْر: قَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ فِي فَضَائِلِ الْجِهَادِ

269 عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا , فَقَالَ رَجُلِّ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسْمًا , فَقَالَ رَجُلِّ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسْمًا , فَقَالَ رَجُلِّ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَمُوسَى وَدِدْتُ أَتِي لَمْ أُخبِرْهُ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ فَالَ: وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَتِي لَمْ أُخبِرْهُ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَتِي لَمْ أُخبِرْهُ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَمُوسَى» شَكَّ شُعْبَةُ فِي: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَمُوسَى؛ قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ " قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَالَ: «يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَمُوسَى» شَكَّ شُعْبَةُ فِي: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَمُوسَى؛ قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ " قَالَ أَبُوبَكْرٍ: قَلْ اللهُ وَمُوسَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابٍ صَبْر الْإِمَامِ عَلَى أَذَى الرَّعِيَّةِ

370 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ: ﴿لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ» الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَاللَّهُمَّ , إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ , وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ (اللَّهُمَّ , إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ , وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ , وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ» الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا وَالْحَبْرُ أَيْضًا لَكَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ، سَتَأْتِي أَبْوَابُ إِثْبَاتِ الْيَدِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ

371 عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ شَبَثَ بْنَ رِبْعِيِّ، صَلَّى إِلَى جَنْبِ حُذَيْفَةَ، فَبَرَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَقَالَ حُذَيْفَةُ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَسُلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثًا»

372 عن شَقِيقٌ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ, فَقَامَ شَبَثُ بْنُ رِبْعِيٍّ, فَصَلَّى فَبَصَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: يَا شَبَثُ , لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِكِ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِكِ، أَوْ مِنْ وَرَائِكَ، شَبَثُ , لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِكِ كَاتَبَ الْحَسَنَاتِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِكِ، أَوْ مِنْ وَرَائِكَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأً , فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَيُنَاجِيهِ , فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْ يَسَوفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بَوَجْهِهِ فَيُنَاجِيهِ , فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَسُولُ عَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسُولُ عَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَوَجْهِهِ فَيُنَاجِيهِ عَتَى يَنْصَرِفَ عَنْ الْوَرَّاقَ أَسُفَطَهُ، خَرَّجْتُ يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ " قَالَ أَبُو بَكُودٍ: لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي حَتَّى يَنْصَرِفَ، وَأَظُنُ الْوَرَّاقَ أَسْفَطَهُ، خَرَّجْتُ هَاتَ الْبَابَ فِي كِتَابِي عَتَى يَنْصَرِفَ، وَأَطُنُ الْوَرَّاقَ أَسْفَطَهُ، خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

373 عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ , وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ , وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فَي الْحَدِيثِ: «وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ حَبَرَ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ بِهَذَا الْحَبَرِ بِطُولِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ , فَعِيسَى رُوحُ اللَّهِ قَدْ حَثَّ نَبِيَ اللَّهِ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا أَنْ يُعَلِّم بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ , إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَفِي هَذَا مَا اللَّهُ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا بِإِعْلَامِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَنَّ اللَّه يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ , إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَفِي هَذَا مَا اللَّهُ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا عِلْقَهِمْ وَجْهًا يُقْبِلُ بِهِ إِلَى وَجْهِ الْمُصَلِّي لَهُ وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بِهِ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَعْلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أُمْتَهُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَعْلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أُمْتَهُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ يَحْيَى بْنَ زَكُرِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَعْلَمَ وَجُهِ الْمُصَلِّي لَهُ يَعْمَا السَّلَامُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِتَعْلَمَ وَتَلَا أَنْ يَلْ لَهُ وَجُهًا يُقْبِلُ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْمُصَلِّي لَهُ، كَمَا أَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُرْقَانِ: {فَأَيْنَمَا وَتَعْمَ وَجُهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] أَيْ بِصَلَاتِكُمْ {فَالَهُ هُمُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْفُرْقَانِ: {فَأَيْنَمَا

374 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ رَأَيْتُهُ تَيَمَّمَ - وَطُرِحَ شَيْءٌ لَهُ - فَجَلَسَ تَحْتَهَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الشِّعْبِ , فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي الشَّعْبِ , فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، قَالَ: «هَلْ مِنْ أَبَوَيْكِ أَحَدٌ حَيُّ؟» قَالَ: نَعَمْ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , كِلَاهُمَا، قَالَ: يَذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ، قَالَ: فَوَلَّى رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ جَاءَ اللهِ فَابْرَرْ وَالِدَيْكَ» قَالَ: فَوَلَّى رَاجِعًا مِنْ حَيْثُ جَاءَ

375 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ فِي جَنَّةِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ فِي جَنَّةِ عَلَى وَجْهِهِ»

376 عن أبي وَائِلٍ، قال: سَمِعْتُ حَبَّابًا، يَقُولُ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا , مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ , قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا , مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ , قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرُدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمْرَنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَو فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فِي بَابِ الْإِسْتِدُلَالِ بِأَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

377 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْر بَيْتِهَا»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، فِي خَبَرِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ , فِيهِ: «وَأَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ عِنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ , فِيهِ: «وَأَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ , فِيهِ: «وَأَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ , فِيهِ: «وَأَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ

378 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، طَيَّبَ النَّهْسَ بِهَا، يُوِيدُ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ» حَدَّثَنَاهُ زُكُويًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ وَجُهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ» حَدَّثَنَاهُ زُكُويًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ وَعَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ قَدْ أَمْلَيْتُهُ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ

وَفِي خَبَرِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً» وَقَالَ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً» وَقَالَ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تُريدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا» قَالَ أَبُو بَكُر: أَمْلَيْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا

379 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَةُ ثِيَابَهَا , ثُمَّ خَرَجَتْ قِيلَ: أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أُصَلِّى عَلَى جِنَازَةٍ، أَوْ أُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ، فَقِيلَ: وَمَا تُرِيدِينَ بِذَلِكَ؟، فَتَقُولُ: وَجْهَ اللَّهِ , وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ: مَا

الْتَمَسَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَ اللَّهِ بِمِثْلِ أَنْ تَقِرَّ فِي بَيْتِهَا وَتَعْبُدَ رَبَّهَا "

-380 عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَامُ , وَلا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَحْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهْارِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَوْ كَشَفَ طِبَاقَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ , وَاضِعٌ يَدَهُ لِمُسِيءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ، وَمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ ، وَمُسِيءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا» وفى رواية «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ النِّهِلِ بِالنَّهُارِ ، وَعَمَلُ النَّهُارِ بِاللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَارِ بِاللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَارِ فَيْ رَائِعُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» وفى رواية: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلُ النَّيْلِ قَبْلُ النَّيْلِ قَبْلُ النَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقَهْرِ وَعَمَلُ النَّهُارِ وَعَمَلُ النَّهُارِ , وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهُلِ وَ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْء

381 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ «ذَكَرَ أَنَّ دُونَ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ، حِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ لَا يَنْفُدُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ مَاءٍ لَا يَسْمَعُ حَسِيسَ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا خُلِعَ يَنْفُدُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ مَاءٍ لَا يَسْمَعُ حَسِيسَ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا خُلِعَ يَنْفُدُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ مَاءٍ لَا يَسْمَعُ حَسِيسَ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا خُلِعَ قَلْبُهِ» وفي رواية «بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ الْعَرْشِ سَبْعُونَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ، وَحِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ» فَلْمَةٍ، وَحِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ»

قَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمْ أُخَرِّجْ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الْمُقَطَّعَاتِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ عِلْمَ هَذَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ أَحْتَجُّ فِي شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ خَالِقِي عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بِمَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْكِتَابِ أَوْ مَنْقُولٌ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِعَةِ أَقُولُ وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِي، وَإِيَّاهُ اسْتَرْشِدُ: قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ الَّذِي هُوَ مُثْبَتٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ أَنَّ لَهُ وَجْهًا، وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْبَقَاءِ، فَقَالَ جَلَّ وَعَلا: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] وَنَفَى رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا عَنْ وَجْهِهِ الْهَلَاكَ فِي قَوْلِهِ: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص: 88] وَزَعَمَ بَعْضُ جَهَلَةِ الْجَهْمِيَّةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا وَصَفَ فِي هَذِهِ الْآيَةَ نَفْسَهُ، الَّتِي أَضَافَ إِلَيْهَا الْجَلَالَ، بِقَوْلِهِ: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 78] وَزَعَمَتْ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ: ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا الْوَجْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَقُولُ وَبِاللَّهِ تَوْفِيقِي: هَذِهِ دَعْوَى، يَدَّعِيهَا جَاهِلٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] فَذُكِرَ الْوَجْهُ مَضْمُومًا فِي هَذَا الْمَوْضِع، مَوْفُوعًا، وَذُكِرَ الرَّبُّ بِخَفْضِ الْبَاءِ بِإِضَافَةِ الْوَجْهِ، وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ: {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] مَرْدُودًا إِلَى ذِكْر الرَّبِّ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ لَكَانَتِ الْقِرَاءَ ةُ: ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَخْفُوضًا , كَمَا كَانَ الْبَاءُ مَخْفُوضًا فِي ذِكْر الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 78] , فَلَمَّا كَانَ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ صِفَةً لِلرَّبِّ، خُفِضَ ذِي خَفْضَ الْبَاءِ الَّذِي ذُكِرَ فِي قَوْلِهِ: {رَبِّكَ} [الرحمن: 78] , وَلَمَّا كَانَ الْوَجْهُ فِي تِلْكَ الْآيَةِ مَرْفُوعَةً , الَّتِي كَانَتْ صِفَةُ الْوَجْهِ مَرْفُوعَةً، فَقَالَ: {ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] فَتَفَهَّمُوا يَاذَوي الْحِجَا هَذَا الْبَيَانَ، الَّذِي هُوَ مَفْهُومٌ فِي خِطَابِ الْعَرَبِ، وَلَا تَعَالَطُوا فَتَتْزُكُوا سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَفِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْن دَلَالَةٌ أَنَّ وَجْهَ اللَّهِ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ، صِفَاتُ الذَّاتِ، لَا أَنَّ وَجْهَ اللَّهِ هُوَ: اللَّهُ، وَلَا أَنَّ وَجْهَهُ غَيْرُهُ، كَمَا زَعَمَتِ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ، لِأَنَّ وَجْهَ اللَّهِ لَوْ كَانَ اللَّهَ لَقُرئَ: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَمَا لِمَنْ

لَا يَفْهَمُ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ، وَوَضْعَ الْكُتُبِ عَلَى عُلَمَاءِ أَهْلِ الْآثَارِ الْقَائِلِينَ بِكِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمُتَّبِعِي الْآثَارِ , الْقَائِلِينَ بِكِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْمُثْبِتِينَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صِفَاتِهِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ الْمُثْبَتِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْن وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقْل الْعَدْلِ عَن الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ مُشَبِّهَةً، جَهْلًا مِنْهُمْ بِكِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، الَّذِينَ بِلُغَتِهِمْ خُوطِبْنَا وَقَدْ ذَكَوْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي ذِكْر وَجْهِ رَبِّنَا بِمَا فِيهِ الْغِنْيَةُ وَالْكِفَايَةُ , وَنُزيدُهُ شَرْحًا، فَاسْمَعُوا الْآنَ أَيُّهَا الْعُقَلَاءُ , مَا نَذْكُرُ مِنْ جِنْسِ اللُّغَةِ السَّائِرَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ، هَلْ يَقَعُ اسْمُ الْمُشَبِّهَةِ عَلَى أَهْلِ الْآثَارِ وَمُتَّبِعِي السُّنَن؟ نَحْنُ نَقُولُ: وَعُلَمَاؤُنَا جَمِيعًا فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ: إِنَّ لِمَعْبُودِنَا عَزَّ وَجَلَّ وَجْهًا كَمَا أَعْلَمَنَا اللَّهُ فِي مُحْكَم تَنْزِيلِهِ، فَذَوَّاهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَحَكَمَ لَهُ بِالْبَقَاءِ، وَنَفَى عَنْهُ الْهَلَاكَ، وَنَقُولُ: إِنَّ لِوَجْهِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النُّورِ وَالضِّيَاءِ وَالْبَهَاءِ مَا لَوْ كَشَفَ حِجَابَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ، مَحْجُوبٌ عَنْ أَبْصَارِ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَا يَرَاهُ بَشَرٌ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَنَقُولُ: إِنَّ وَجْهَ رَبِّنَا الْقَدِيمِ لَا يَزَالُ بَاقِيًا، فَنَفَى عَنْهُ الْهَلَاكَ وَالْفَنَاءَ , وَنَقُولُ: إِنَّ لِبَنِي آدَمَ وُجُوهًا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْهَلَاكَ، وَنَفَى عَنْهَا الْجَلَالَ وَالْإِكْرَامَ غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ بِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ وَالْبَهَاءِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ تُدْرِكُ وُجُوهُ بَنِي آدَمَ أَبْصَارَ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَا تُحْرَقُ لِأَحَدٍ شَعْرَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، لِنَفْي السُّبُحَاتِ عَنْهَا، الَّتِي بَيَّنَهَا نَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَجْهِ خَالِقِنَا وَنَقُولُ: إِنَّ وُجُوهَ بَنِي آدَمَ مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ، لَمْ تَكُنْ، فَكَوَّنَهَا اللَّهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ مَخْلُوقَةً، أَوْجَدَهَا بَعْدَ مَا كَانَتْ عَدَمًا، وَإِنَّ جَمِيعَ وُجُوهِ بَنِي آدَمَ فَانِيَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ، تَصِيرُ جَمِيعًا مَيْتًا، ثُمَّ تَصِيرُ رَمِيمًا، ثُمَّ يُنْشِئُهَا اللَّهُ بَعْدَ مَا قَدْ صَارَتْ رَمِيمًا، فَتَلْقَى مِنَ النَّشُورِ وَالْحَشْرِ وَالْوَقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ خَالِقِهَا فِي الْقِيَامَةِ، وَمِنَ الْمُحَاسَبَةِ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَكَسْبِهُ فِي الدُّنْيَا مَا لَا يَعْلَمُ صِفَتَهُ غَيْرُ الْخَالِق الْبَارِئِ ثُمَّ تَصِيرُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ مُنَعَمَّةً فِيهَا، أَوْ إِلَى النَّارِ مُعَذَّبَةً فِيهَا، فَهَلْ يَخْطِرُ يَا ذَوي الْحِجَا بِبَالِ عَاقِل مُرَكَّب

فِيهِ الْعَقْلُ، يَفْهَمُ لُغَةَ الْعَرَبِ، وَيَعْرِفُ خِطَابَهَا، وَيَعْلَمُ التَّشْبِية، أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ شَبِيةٌ بِذَاكَ الْوَجْهِ؟ وَهَلْ هَاهُنَا أَيُّهَا الْعُقَلَاءُ, تَشْبِيهُ وَجْهِ رَبِّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِي هُوَ كَمَا وَصَفْنَا وَبَيَّنَا صِفَتَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِتَشْبِيهِ وُجُوهِ بَنِي آدَمَ، الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَوَصَفْنَاهَا؟ غَيْرُ اتِّفَاقِ اسْمِ الْوَجْهِ، وَإِيقَاعِ اسْمِ الْوَجْهِ عَلَى وَجْهِ بَنِي آدَمَ، كَمَا سَمَّى اللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهًا، وَلَوْ كَانَ تَشْبِيهًا مِنْ عُلَمَائِنَا لَكَانَ كُلُّ قَائِل: أَنَّ لِبَنِي آدَمَ وَجْهًا , وَلِلْخَنَازِيرِ وَالْقِرَدَةِ، وَالْكِلَابِ، وَالسِّبَاع، وَالْحَمِيرِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَيَّاتِ، وَالْعَقَارِبِ، وُجُوهًا، قَدْ شَبَّهَ وُجُوهَ بَنِي آدَمَ بِوُجُوهِ الْخَنَازِيرِ وَالْقِرَدَةِ، وَالْكِلَابِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرْتُ وَلَسْتُ أَحْسَبُ أَنَّ عَقْلَ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ عِنْدَ نَفْسِهِ، لَوْ قَالَ لَهُ أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيْهِ: وَجْهُكَ يُشْبِهُ وَجْهَ الْخِنْزِيرِ وَالْقِرْدِ، وَالدُّبِّ، وَالْكَلْبِ، وَالْحِمَارِ، وَالْبَعْلِ وَنَحْوَ هَذَا إِلَّا غَضِبَ، لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ فِي الْفُحْشِ فِي الْمِنْطَقِ مِنَ الشَّتْمِ لِلْمُشَبَّهِ وَجْهِهِ بِوَجْهِ مَا ذَكَرْنَا، وَلَعَلَّهُ بَعْدُ يَقْذِفْهُ , وَيَقْذِفُ أَبَوَيْهِ وَلَسْتُ أَحْسَبُ أَنَّ عَاقِلًا يَسْمَعُ هَذَا الْقَائِلَ الْمُشَبِّهَ وَجْهَ ابْنَ آدَمَ بِوُجُوهِ مَا ذَكَرْنَا إِلَّا وَيَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ، وَالزُّورِ، وَالْبَهْتِ أَوْ بِالْعَتَهِ، وَالْخَبَل، أَوْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِزَوَالِ الْعَقْل، وَرَفْع الْقَلَم، لِتَشْبِيهِ وَجْهِ ابْن آدَمَ بِوُجُوهِ مَا ذَكَوْنَا فَتَفَكَّرُوا يَا ذَوي الْأَلْبَابِ، أَوُ وُجُوهُ مَا ذَكَرْنَا أَقْرَبُ شَبَهَا بِوُجُوهِ بَنِي آدَمَ , أَوْ وَجْهُ خَالِقِنَا بِوُجُوهِ بَنِي آدَمَ؟ فَإِذَا لَمْ تُطْلِق الْعَرَبُ تَشْبِيهَ وُجُوهِ بَنِي آدَمَ بِوُجُوهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السِّبَاعِ وَاسْمِ الْوَجْهِ , قَدْ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ وجُوهِهَا كَمَا يَقَعُ اسْمُ الْوَجْهِ عَلَى وجُوهِ بَنِي آدَمَ , فَكَيْفَ يَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ لَنَا: أَنْتُمْ مُشَبِّهَةٌ؟ وَوُجُوهُ بَنِي آدَمَ وَوُجُوهُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السِّبَاعِ وَالْبَهَائِمِ مُحْدَثَةٌ، كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ، قَدْ قَضَى اللَّهُ فَنَاءَهَا وَهَلَاكَهَا وَقَدْ كَانَتْ عَدَمًا , فَكَوَّنَهَا اللَّهُ وَخَلَقَهَا وَأَحْدَثَهَا , وَجَمِيعُ مَا ذَكَوْنَاهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالْبَهَائِمِ لِوُجُوهِهَا أَبْصَارٌ , وَحُدُودٌ وَجُبَاةً، وَأُنُوفٌ وَأَلْسِنَةٌ، وَأَفْوَاهُ، وَأَسْنَانٌ، وَشِفَاهٌ وَلَا يَقُولُ مُرَكَّبٌ فِيهِ الْعَقْلُ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ: وَجْهُكَ شَبِيهٌ بِوَجْهِ الْخِنْزير، وَلَا عَيْنُكَ شَبِيهٌ بِعَيْن قِرْدٍ، وَلَا فَمُكَ فَمُ دُبِّ، وَلَا شَفَتاكَ كَشَفَتَيْ كَلْبِ، وَلَا خَدُّكَ خَدُّ ذِئْبِ إِلَّا عَلَى الْمُشَاتَمَةِ، كَمَا يَرْمِي الرَّامِي الْإِنْسَانَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ مَا ذَكَرْنَا عَلَى مَا وَصَفْنَا ثَبَتَ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ وَأَهْلِ التَّمْيِيزِ، أَنَّ مَن رَمَى أَهْلَ الْآثَارِ الْقَائِلِينَ بِكِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّشْبِيهِ فَقَدَ قَالَ الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ، وَالزُّورَ وَالْبُهْتَانَ، وَخَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ , وَخَرَجَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَزَعَمَتِ الْمُعَطِّلَةُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ: أَنَّ مَعْنَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْآي: الَّتِي تَلَوْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَفِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: وَجْهُ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ الدَّارِ، فَرَعَمَتْ لِجَهْلِهَا بِالْعِلْمِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: وَجْهُ اللَّهِ: كَقَوْلِ الْعَرَبِ: وَجْهُ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ الثَّوْبِ، وَوَجْهُ الدَّارِ، وَوَجْهُ الثَّوْبِ، وَزَعَمَتْ أَنَّ الْوُجُوهَ مِنْ صِفَاتِ الْمَحْلُوقِينَ وَهَذِهِ فَضِيحَةٌ فِي الدَّعْوَى، وَوُقُوعٌ فِي أَقْبَح مَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ يَهْرَبُونَ مِنْهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَفَلَيْسَ كَلَامُ بَنِي آدَمَ، وَالثِّيَابُ وَالدُّورُ مَخْلُوقَةً؟، فَمَنْ زَعَمَ مِنْكُمْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَجُهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] : كَقَوْلِ الْعَرَبِ: وَجْهُ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ الْكَلَامِ، وَوَجْهُ الثَّاهِ، وَوَجْهُ الدَّارِ، أَلَيْسَ قَدْ شَبَّهَ – عَلَى أَصْلِكُمْ – وَجْهَ اللَّهِ بِوَجْهِ الْمُوتَانِ؟ لِزَعْمِكُمْ - يَا جَهَلَةُ - أَنَّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ , الْقَائِلِينَ بِكِتَابِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ وَجْهٌ وَعَيْنَانِ، وَنَفَسٌ، وَأَنْ يُبْصِرَ وَيَرَى وَيَسْمَعَ: أَنَّهُ مُشَبِّهٌ عِنْدَكُمْ خَالِقَهُ بِالْمَخْلُوقِينَ، حَاشَا لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْأَثَرِ شَبَّهَ خَالِقَهُ بأَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا زَعَمْتُمْ بِجَهْلِكُمْ، فَأَنْتُمْ شَبَّهْتُمْ مَعْبُودَكُمْ بِالْمُوتَانِ نَحْنُ نُثْبِتُ لِخَالِقِنَا جَلَّ وَعَلَا صِفَاتِهِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ا بِهَا نَفْسَهُ فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا ثَبَتَ بِنَقْل الْعَدْلِ عَن الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ وَنَقُولُ كَلَامًا مَفْهُومًا مَوْزُونًا، يَفْهَمُهُ كُلُّ عَاقِلِ نَقُولُ: لَيْسَ إِيقَاعُ اسْمِ الْوَجْهِ لِلْحَالِقِ الْبَارِئِ بِمُوجِب عِنْدَ ذَوي الْحِجَا وَالنُّهَى أَنَّهُ يُشَبِّهُ وَجْهَ الْخَالِقِ بِوُجُوهِ بَنِي آدَمَ قَدْ أَعْلَمَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْآي الَّتِي تَلَوْنَاهَا قَبْلُ أَنَّ اللَّهَ وَجْهًا، ذَوَّاهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَنَفَى الْهَلَاكَ عَنْهُ، وَخَبَّرْنَا فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ وَيَرَى، فَقَالَ جَلَّ وَعَلَا لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَلِأَخِيهِ هَارُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعَ وَأَرَى} [طه: 46] ، وَمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ: كَالْأَصْنَامِ , الَّتِي هِيَ مِنَ الْمُوتَانِ أَلَمْ تَسْمَعْ مُخَاطَبَةَ خَلِيلِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبَاهُ: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: 42] ؟ أَفَلَا يَعْقِلُ - يَا ذَوي الْحِجَا - مَنْ فَهِمَ

عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا: أَنَّ خَلِيلَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ لَا يُوَبِّخُ أَبَاهُ عَلَى عِبَادَةِ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ , ثُمَّ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، وَلَوْ قَالَ الْخَلِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِأَبِيهِ: أَدْعُوكَ إِلَى رَبِّي الَّذِي لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، لَأَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَعْبُودِكَ وَمَعْبُودِي؟ وَاللَّهُ قَدْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ وَيَرَى، وَالْمُعَطِّلَةُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ تُنْكِرُ كُلَّ صِفَةٍ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَهْلِهِمْ بِالْعِلْمِ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا} [الفرقان: 44] فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَعْقِلُ كَالْأَنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا، فَمَعْبُودُ الْجَهْمِيَّةِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ كَالْأَنْعَامِ، بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا، فَمَعْبُودُ الْجَهْمِيَّةِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ كَالْأَنْعَامِ الَّتِي لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ وَاللَّهُ قَدْ ثَبَتَ لِنَفْسِهِ: أَنَّهُ يَسْمَعُ وَيَرَى، وَالْمُعَطِّلَةُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ تُنْكِرُ كُلَّ صِفَةٍ لِلَّهِ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَهْلِهِمْ بِالْعِلْمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي الْقُرْآنِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَسْمَاءً مِنْ أَسْمَاءِ صِفَاتِهِ عَلَى بَعْض خَلْقِهِ، فَتَوَهَّمُوا لِجَهْلِهِمْ بِالْعِلْمِ أَنَّ مَنْ وَصَفَ اللَّهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا نَفْسَهُ، قَدْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ، فَاسْمَعُوا يَا ذَوِي الْحِجَا مَا أُبَيِّنُ مِنْ جَهْلِ هَؤُلَاءِ الْمُعَطِّلَةِ أَقُولُ: وَجَدْتُ اللَّهَ وَصَفَ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كِتَابِهِ، فَأَعْلَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ , فَقَالَ: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ، وَذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنْسَانَ فَقَالَ: {فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [الإنسان: 2] ، وَأَعْلَمَنَال جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ يَرَى، فَقَالَ: {وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونِ} [التوبة: 105] ، وَقَالَ لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46] , فَأَعْلَمَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يَرَى أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، وَأَنَّ رَسُولَهُ وَهُوَ بَشَرٌ يَرَى أَعْمَالَهُمْ أَيْضًا، وَقَالَ: {أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ} [النحل: 79] وَبَنُو آدَمَ يَرَوْنَ أَيْضًا الطَّيْرَ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ , وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا} [هود: 37] ، وَقَالَ: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14] , وَقَالَ: {وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} [الطور:

48] , فَثَبَّتَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِنَفْسِهِ عَيْنًا، وَثَبَّتَ لِبَنِي آدَمَ أَعْيُنًا، فَقَالَ: {تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع} [المائدة: 83] فَقَدْ خَبَّرَنَا رَبُّنَا: أَنَّ لَهُ عَيْنًا، وَأَعْلَمَنَا أَنَّ لِبَنِي آدَمَ أَعْيُنًا، وَقَالَ لِإِبْلِيسَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي} [ص: 75] , وَقَالَ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] , وَقَالَ: {الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67] ، فَثَبَّتَ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا لِنَفْسِهِ يَدَيْن، وَخَبَّرَنَا أَنَّ لِبَنِيَ آدَمَ يَدَيْن، فَقَالَ: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} [آل عمران: 182] ، وَقَالَ: {ذَلِكَ بِمَا بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} [الحج: 10] , وَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10] , وَقَالَ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] وَخَبَّرَنَا: أَنَّ زُكْبَانَ الدَّوَابِّ يَسْتَوُونَ عَلَى ظُهُورِهَا، وَقَالَ فِي ذِكْرِ سَفِينَةِ نُوح: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} [هود: 44] ، أَفَيَلْزَمُ – ذَوِي الْحِجَا – عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْفَسَقَةِ أَنَّ مَنْ ثَبَّتَ لِلَّهِ مَا يُثَبِّتُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيِ أَنْ يَكُونَ مُشَبِّهًا خَالِقَهُ بِخَلْقِهِ، حَاشَا اللَّهَ أَنْ يَكُونَ هَذَا تَشْبِيهًا كَمَا ادَّعَوْا لِجَهْلِهِمْ بِالْعِلْمِ نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ كَمَا أَعْلَمَنَا خَالِقُنَا وَبَارِئُنَا، وَنَقُولُ مَنْ لَهُ سَمْعٌ وَبَصَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ: فَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّ هَذَا تَشْبِيهُ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ وَنَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدَيْن، يَمِينَيْن لَا شِمَالَ فِيهِمَا، قَدْ أَعْلَمَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ لَهُ يَدَيْن، وَخَبَّرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا: يَمِينَانِ لَا شِمَالَ فِيهِمَا وَنَقُولُ: إِنَّ مَنْ كَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ سَلِيمُ الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ فَلَهُ يَدَانِ: يَمِينٌ وَشِمَالٌ وَلَا نَقُولُ: إِنَّ يَدَ الْمَخْلُوقِينَ كَيَدِ الْخَالِقِ , عَزَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ كَيَدِ خَلْقِهِ، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ لَنَا نَفْسَهُ عَزيزًا، وَسَمَّى بَعْضَ الْمُلُوكِ عَزيزًا، فَقَالَ: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ} [يوسف: 30] ، وَسَمَّى أُخُوَّةُ يُوسُفَ أَخَاهُمْ يُوسُفَ: عَزِيزًا، فَقَالُوا: {يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا} [يوسف: 78] ، وَقَالَ {قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ} [يوسف: 88] ، فَلَيْسَ عِزَّةُ خَالِقِنَا الْعِزَّةَ الَّتِي هِيَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَعِزَّةِ الْمَحْلُوقِينَ الَّذِينَ أَعَزَّهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَلَوْ كَانَ كُلُّ اسْم سَمَّى اللَّهُ لَنَا بِهِ نَفْسَهُ وَأَوْقَعَ ذَلِكَ الإسْمَ عَلَى بَعْض خَلْقِهِ:

كَانَ ذَلِكَ تَشْبِيهَ الْخَالِق بِالْمَخْلُوقِ عَلَى مَا تَوَهَّمَ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ، لَكَانَ كُلُّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَصَدَّقَهُ بِقَلْبِهِ أَنَّهُ قُرْآنٌ وَوَحْيٌ، وَتَنْزِيلٌ، قَدْ شَبَّهَ خَالِقَهُ بِخَلْقِهِ وَقَدْ أَعْلَمَنَا رَبُّنَا تَبَارَكَ تَعَالَى أَنَّهُ الْمَلِكُ، وَسَمَّى بَعْضَ عَبِيدِهِ مَلِكًا فَقَالَ: {وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ} [يوسف: 50] ، وَأَعْلَمَنَا جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ الْعَظِيمُ، وَسَمَّى بَعْضَ عَبِيدِهِ عَظِيمًا، فَقَالَ: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُل مِنَ الْقَرْيَتَيْن عَظِيمٍ} [الزخرف: 31] ، وَسَمَّى اللَّهُ بَعْضَ خَلْقِهِ عَظِيمًا فَقَالَ: {وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: 129] ، فَاللَّهُ الْعَظِيمُ، وَأَوْقَعَ اسْمَ الْعَظِيمِ عَلَى عَرْشِهِ، وَالْعَرْشُ مَخْلُوقٌ، وَرَبُّنَا الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ , فَقَالَ: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ } [الحشر: 23] ، وَسَمَّى بَعْضَ الْكُفَّارِ مُتَكَبِّرًا جَبَّارًا، فَقَالَ: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جُبَارٍ} [غافر: 35] وَبَارِئُنَا عَزَّ وَجَلَّ الْحَفِيظُ الْعَلِيمُ، وَخَبَّرَنَا أَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْمَلِكِ: { اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55] ، وَقَالَ: {وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ} [الذاريات: 28] ، وَقَالَ: {بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} [الصافات: 101] ، فَالْحَلِيمُ وَالْعَلِيمُ اسْمَانِ لِمَعْبُودِنَا جَلَّ وَعَلَا، قَدْ سَمَّى بِهِمَا بَعْضَ بَنِي آدَمَ، وَلَوْ لَزمَ – يَا ذَوي الْحِجَا – أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ إِذًا أَتْبَتُوا لِمَعْبُودِهِمْ يَدَيْن كَمَا ثَبَّتْهُمَا اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَثَبَّتُوا لَهُ نَفْسًا عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ، وَإِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، يَسْمَعُ وَيَرَى، مَا ادَّعَى هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مُشَبِّهَةٌ، لَلَزمَ كُلُّ مَنْ سَمَّى اللَّهُ مَلِكًا، أَوْ عَظِيمًا , وَرَءُوفًا، وَرَحِيمًا، وَجَبَّارًا، وَمُتَكَبِّرًا، أَنَّهُ قَدْ شَبَّهَ خَالِقَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِخَلْقِهِ، حَاشَا لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ مَنْ وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَعَلَا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ، فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَبِّهًا خَالِقَهُ بِخَلْقِهِ فَأَمَّا احْتِجَاجُ الْجَهْمِيَّةِ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْآثَارِ فِي هَذَا النَّحْوِ بِقَوْلِهِ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] ، فَمَنِ الْقَائِلُ إِنَّ لِخَالِقِنَا مِثْلًا؟ أَوْ إِنَّ لَهُ شَبِيهًا؟ وَهَذَا مِنَ التَّمْوِيهِ عَلَى الرِّعَاعِ وَالسُّفْل، يُمَوِّهُونَ هَذَا عَلَى الْجُهَّالِ , يُوهِمُونَهُمْ أَنَّ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ شَبَّهَ الْحَالِقَ بِالْمَحْلُوقِ، وَكَيْفَ يَكُونُ - يَا ذَوي الْحِجَا - خَلْقُهُ مِثْلَهُ؟ نَقُولُ: اللَّهُ الْقَدِيمُ لَمْ يَزَلْ،

وَالْخَلْقُ مُحْدَثٌ مَرْبُوبٌ، وَاللَّهُ الرَّازقُ، وَالْخَلْقُ مَرْزُوقُونَ، وَاللَّهُ الدَّائِمُ الْبَاقِي وَخَلْقُهُ هَالِكٌ غَيْرُ بَاقِ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ عَنْ جَمِيع خَلْقِهِ، وَالْخَلْقُ فُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ خَالِقِهِمْ، وَلَيْسَ فِي تَسْمِيَتِنَا بَعْضَ الْخَلْقِ بِبَعْض أَسَامِي اللَّهِ بِمُوجِب عِنْدَ الْعُقَلَاءِ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ خِطَابَهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّكُمْ شَبَّهْتُمُ اللَّهَ بِخَلْقِهِ، إِذْ أَوْقَعْتُمْ أَسَامِيَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ , وَهَلْ يُمْكِنُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ حَلُّ هَذِهِ الْأَسَامِي مِنَ الْمَصَاحِفِ أَوْ مَحْوُهَا مِنْ صُدُور أَهْل الْقُرْآنِ؟ أَوْ تَرْكُ تِلَاوَتِهَا فِي الْمَحَارِيبِ وَفِي الْجُدُورِ وَالْبُيُوتِ؟ أَلَيْسَ قَدْ أَعْلَمَنَا مُنَزِّلُ الْقُرْآنِ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْمَلِكُ؟ وَسَمَّى بَعْضَ عَبِيدِهِ مَلِكًا، وَخَبَّرَنَا أَنَّهُ السَّلَامُ، وَسَمَّى تَحِيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَهُمْ سَلَّامًا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَّامٌ} [الأحزاب: 44] ، وَنَبِيُّنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ فَرَاغِهِ مِنْ تَسْلِيمِ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ , وَمِنْكَ السَّلَامُ» ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء: 94] فَشَبَتَ بِخَبَرِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ , كَمَا فِي قَوْلِهِ: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} [الحشر: 23], وَأَوْقَعَ هَذَا الإسْمَ عَلَى غَيْرِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ، وَأَعْلَمَنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ الْمُؤْمِنُ، وَسَمَّى بَعْضَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2] ، وَقَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النور: 62] الْآيَةَ , وَقَالَ: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] ، وَقَالَ: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35] ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ اللَّهَ خَبَّرَ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا أَنَّهُ جَعَلَ الْإِنْسَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، فَقَالَ: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} [الإنسان: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [الإنسان: 2] وَاللَّهُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ، وَخَبَّرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَنْزِلُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ حَكَمًا عَدْلًا وَإِمَامًا مُقْسِطًا، وَالْمُقْسِطُ أَيْضًا اسْمٌ مِنْ أَسَامِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

382- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسَامِي الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ «وَالْمُقْسِطُ»

وَقَالَ فِي ذِكْرِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها} [النساء: 35], فَأُوْقَعَ اسْمَ الْحَكَمِ عَلَى حَكَمَي الشِّقَاقِ وَاللَّهُ الْعَدْلُ، وَأَمَرَ عِبَادَهُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَالنَّيُ وَالنَّيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَبَّرَ «أَنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، أَوْ مِنْ لُوْلُو، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَاسْمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَبَر هَأَنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، أَوْ مِنْ لُوْلُو، يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَاسْمُ الْمُقْسِطِ قَدْ أَوْقَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ , وَمَا وُلُوا الْمُقْسِطِ قَدْ أَوْقَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ، وَدُو سُلُطَانٍ مُقْسِطٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم

قَالَ أَبُو بَكُوٍ: وَإِنْ كَانَ الْمُفْسِطُ اسْمًا مِنْ أَسَامِي رَبِّنَا جَلُّ وَعَلَا وَبَارِثُنَا الْحَلِيمُ جَلَّ رَبُنَا، وَسَمّى اللَّهُ إِلْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَلِيمًا، فَقَالَ: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مُبِيبٌ} [هود: 75] , وأَعْلَمَنَا أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا الْمُصْطَفَى صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، فَقَالَ فِي وَصْفِهِ: {حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِئِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} ، وَاللَّهُ الشَّكُورُ وَسَمَّى بَعْضَ عِبَادِهِ الشَّكُورُ وَسَمَّى بَعْضَ عِبَادِهِ الشَّكُورَ، فَقَالَ: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ وَسَمَّى بَعْضَ عِبَادِهِ الشَّكُورَ، فَقَالَ: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ وَاللَّهُ الْعَلِيُّ ، وَقَالَ فِي مَوَاضِعٍ مِنْ كَتَاهِ: يَلْكُو نَفْسَهُ عَرَّ وَجَلُ: {إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51] ، وَسَمَّى بَهْذَا الإسْمِ كَثِيرٌ مِنَ الْآدَمِيِّينَ لَمْ نَسْمَعُ عَلِمًا وَرِعًا، زَاهِدًا فَاضِلًا فَقِيهًا، وَلَا جَاهِلاَ أَنْكُورَ عَلَى أَحَدِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ لَمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهً هَذَا الإسْمِ كَثِيرٌ مِنَ الْآدَمِيِّينَ لَمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهً هَلَا الإسْمِ كَثِيرٌ مِنَ الْآدَمِيِّينَ لَمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ هَلَا الإسْمَ لِلْآدَمِيْنَ نَصْمِيةً الْبُهِ عَلِيًّا، وَلا كَوْمَ أَحَدٌ مِنْ الْمُحْلُوقِينَ، يُوقِعُونَ السُمَ الْكَبِيرِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى عَلِيًّا» ، وَاللَّهُ الْكَبِيرِ، وَعَلَى الرَّيْسِ، وَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلِمِينَ يُوقِعُونَ السُمَ الْكَبِيرِ عَلَى الشَّيْخِ الْكِبِيرِ، وَعَلَى الرَّيْسِ، وَعَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ أَذُونَتُ أَبِي شَيْعًا كَبِيرًا فَلَمْ يُنْكِو كُلُولُ إِخْوَةٍ يُوسُفَ لِلْمُعَلِيّ إِلَى لَلْهُ أَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَلَ لَ وَلَا لَلْهُ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَى عَبَادِهُ أَلْمُ مَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ

قِصَّةِ شُعَيْبِ: {وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص: 23] ، وَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ الْكَرِيمُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الْكَرِيمِ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ: " إِنَّ الْكَرِيمَ بْنَ الْكَرِيمِ بْن الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيمَ " , وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ} [لقمان: 10] ، فَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ كَرِيمًا وَاللَّهُ الْحَكِيمُ، وَسَمَّى كِتَابَهُ حَكِيمًا، فَقَالَ: {الم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم} [لقمان: 2] ، وَأَهْلُ الْقِبْلَةِ يُسَمُّونَ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ، إِذِ اللَّهُ أَعْلَمَ أَنَّهُ آتَاهُ الْحِكْمَةَ، فَقَالَ: {وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ} [لقمان: 12] ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: قَالَ الْحَكِيمُ مِنَ الْحُكَمَاءِ، وَيَقُولُونَ: فَلَانٌ حَكِيمٌ مِنَ الْحُكَمَاءِ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الشَّهِيدُ، وَسَمَّى الشُّهُودَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْحُقُوقِ شُهُودًا، فَقَالَ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] ، وَقَالَ أَيْضًا: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41], وَسَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نَبِيُّهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعُ أَهْلِ الصَّلَاةِ الْمَقْتُولَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدًا وَاللَّهُ الْحَقُّ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: {فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ} [ص: 84] ، وَقَالَ: {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ} [طه: 114] ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ} [سبأ: 6] ، وَقَالَ: {وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ} [الإسراء: 105] ، وَقَالَ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} [محمد: 2] ، وَقَالَ: {وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ} [محمد: 3] ، وَقَالَ: {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} [الحج: 54] ، وَقَالَ: {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ} [الفرقان: 26] ، وَقَالَ: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ} [الفرقان: 33] ، وَقَالَ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ} [التوبة: 33] ، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [النساء: 105] فَكُلُّ صَوَابٍ وَعَدْلٍ فِي حُكْمِ أَوْ فَعْل وَنُطْق: فَاسْمُ الْحَقِّ وَاقِعٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْحَقِّ اسْمًا مِنْ أَسَامِي رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل

الْقِبْلَةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ إِيقَاعِ اسْمِ الْحَقِّ عَلَى كُلِّ عَدْلٍ وَصَوَابٍ , وَاللَّهُ الْوَكِيلُ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} [الأنعام: 102] ، وَالْعَرَبُ لَا تُمَانِعُ بَيْنَهَا مِنْ إِيقَاعِ اسْمِ الْوَكِيلِ عَلَى مَنْ يَتَوَكَّلُ لِبَعْضِ بَنِي آدَمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَر جَابِر قَدْ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ إِلَى وَكِيلِي بِخَيْبَرَ» ، وَفِي أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس فِي مُخَاطَبَتِهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا أَعْلَمَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، قَالَتْ: وَأَمَرَ وَكِيلَهُ أَنْ يُعْطِيَنِي شَيْئًا، وَأَنَّهَا تَقَالَّتْ مَا أَعْطَاهَا وَكِيلُ زَوْجِهَا " وَالْعَجَمُ – أَيْضًا – يُوقِعُونَ اسْمَ الْوَكيل عَلَى مَنْ يَتَوَكَّلُ لِبَعْض الْآدَمِيِّينَ، كَإِيقَاعِ الْعَرَبِ سَوَاءً، وَأَعْلَمَ اللَّهُ: أَنَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} [محمد: 11] ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 33] فَأَوْقَعَ اسْمَ الْمَوَالِي عَلَى الْعَصَبَةِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ» وَقَدْ أَمْلَيْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بْن حَارِثَةَ لَمَّا اشْتَجَرَ جَعْفَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ: قَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» فَأَوْقَعَ اسْمَ الْمَوْلَى، أَيْضًا عَلَى الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ، كَمَا أَوْقَعَ اسْمَ الْمَوْلَى عَلَى الْمَوْلَى مِنْ أَعْلَى، فَكُلُّ مُعْتَقِ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَوْلَى، وَيَقَعُ عَلَى الْمُعْتَق اسْمُ مَوْلَى وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي خَبَر عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ، فَقَدْ أَوْقَعَ اللَّهُ، ثُمَّ رَسُولُهُ، ثُمَّ جَمِيعُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ اسْمَ الْمَوْلَى عَلَى بَعْضِ الْمَخْلُوقِينَ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْوَلِيُّ، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيًّا، فَقَالَ: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [المائدة: 55] الْآيَةُ فَسَمَّى اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْضًا، الَّذِينَ وَصَفَهُمْ فِي الْآيَةِ: أَوْلِيَاءَ، الْمُؤْمِنِينَ، وَأَعْلَمَنَا، أَيْضًا، رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ، أَنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْحَيُّ، وَاسْمُ الْحَيِّ قَدْ يَقَعُ أَيْضًا عَلَى ذِي رُوح، قَبْلَ قَبْضِ النَّفْسِ وَخُرُوج الرُّوحِ

مِنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: { يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ مَلَ الْمَيِّتِ مَلَ الْمَيِّتِ مَلَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ } [يونس: 31] ، وَاسْمُ الْحَىِّ قَدْ يَقَعُ أَيْضًا عَلَى الْمُوتَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: 65] ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30] ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وَاللَّهُ الْوَاحِدُ، وَكُلُّ مَا لَهُ عَدَدٌ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْمُوتَانِ، فَاسْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْس مِنْهُ، إِذَا عُدَّ قِيلَ: وَاحِدٌ، وَاثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْعَدَدُ إِلَى مَا انْتُهِيَ إِلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ قِيلَ: هَذَا وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ: هَذَا الْوَاحِدُ: صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا، لَا تُمَانِعُ الْعَرَبُ فِي إِيقَاع اسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ وَرَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا الْوَالِي , وَكُلُّ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْمُ الْوَالِي وَاقعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ جَمِيعٍ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنَ الْعَرَبِ , وَخَالِقُنَا جَلَّ وَعَلَا التَّوَّابُ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 16], وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ جَمِيعَ مَنْ تَابَ مِنَ الذُّنُوبِ تَوَّابًا، فَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] ، وَمَعْقُولٌ عِنْدَ كُلِّ مُؤْمِن أَنَّ هَذَا الْإِسْمَ الَّذِي هُوَ اسْمُ اللَّهِ، لَيْسَ هُوَ عَلَى مَعْنَى مَا سَمَّى اللَّهُ التَّائِبِينَ بِهِ، لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ: أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ، وَالْخَطَايَا، وَجَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ أَنْ يَكُونَ اسْمُ التَّوَّابِ لَهُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَعْبُودُنَا جَلَّ جَلَالُهُ الْغَنِيُّ، قَالَ تَعَالَى: {وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ} [محمد: 38] , وَاسْمُ الْغَنِيِّ قَدْ يَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمَالِ، قَالَ جَلَّ وَعَلَا ذِكْرُهُ: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33] ، وَقَالَ: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ} [التوبة: 93] وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْثِهِ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن: «وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» وَقَالَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ " وَرَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا النُّورُ، وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ بَعْضَ خَلْقِهِ نُورًا، فَقَالَ: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا

مِصْبَاحٌ} [النور: 35] ، وَقَالَ: {نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35] ، وَقَالَ: {نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا} [التحريم: 8] ، وَقَالَ: {يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} [الحديد: 12] قَالَ أَبُو بَكْر: قَدْ كُنْتُ خُبِّرْتُ مُنْذُ دَهْر طَويل أَنَّ بَعْضَ مَنْ كَانَ يَدَّعِي الْعِلْمَ مِمَّنْ كَانَ يَفْهَمُ هَذَا الْبَابَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَقْرَأَ: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 35] وَكَانَ يَقْرَأُ: اللَّهُ نَوَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ بَعْضَ أَصْحَابِي وَقُلْتُ لَهُ: مَا الَّذِي تُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْمٌ، يُسَمِّى اللَّهُ بِذَلِكَ الإسْم بَعْضَ خَلْقِهِ؟، فَقَدْ وَجَدْنَا اللَّهَ قَدْ سَمَّى بَعْضَ خَلْقِهِ بِأَسَامِ هِيَ لَهُ أَسَامِي، وَبَعَثْتُ لَهُ بَعْضَ مَا قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي هَذَا الْفَصْل، وَقُلْتُ لِلرَّسُولِ: قُلْ لَهُ قَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي لَا يَدْفَعُهُ عَالِمٌ بِالْأَخْبَارِ مَا يُثْبِتُ أَنَّ اللَّهَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلْتُ فِي خَبَرِ طَاوُسٍ، عَن ابْن عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، أَيْضًا، فَرَجَعَ الرَّسُولُ وَقَالَ: لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى نُورًا، كَمَا قَدْ بَلَغَنِي بَعْدُ أَنَّهُ رَجَعَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَكُلُّ مَنْ فَهِمَ عَنِ اللَّهِ خِطَابَهُ: يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْأَسَامِي الَّتِي هِيَ لِلَّهِ تَعَالَي أَسَامِي، بَيَّنَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا قَدْ أَوْقَعَ تِلْكَ الْأَسَامِيَ عَلَى بَعْض الْمَخْلُوقِينَ، لَيْسَ عَلَى مَعْنَى تَشْبِيهِ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، لِأَنَّ الْأَسَامِيَ قَدْ تَتَّفِقُ وَتَخْتَلِفُ الْمَعَانِي، فَالنُّورُ وَإِنْ كَانَ اسْمًا لِلَّهِ فَقَدْ يَقَعُ اسْمُ النُّورِ عَلَى بَعْضِ الْمَخْلُوقِينَ، فَلَيْسَ مَعْنَى النُّورِ الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِلَّهِ فِي الْمَعْنَى مِثْلَ النُّورِ الَّذِي هُوَ خَلْقُ اللَّهِ , قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35] ، وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ نُورًا يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ , وَقَدْ أَوْقَعَ اللَّهُ اسْمَ النُّورِ عَلَى مَعَانٍ , وَرَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا الْهَادِي، وَقَدْ سَمَّى بَعْضَ خَلْقِهِ هَادِيًا، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} [الرعد: 7] ، فَسَمَّى نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَادِيًا، وَإِنْ كَانَ

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأُوَّلَهَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهَا فَفَتَنَ عَالِمًا مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْغَبَاوَةِ، حَمَلَهُمُ الْجَهْلُ - بِمَعْنَى الْخَبَرِ - عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّشْبِيهِ، جَلَّ وَعَلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْغِبَاوَةِ، حَمَلَهُمُ الْجَهْلُ - بِمَعْنَى الْخَبَرِ - عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّشْبِيهِ، جَلَّ وَعَلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ وَعَلَا عَنْ أَنْ يَكُونَ وَجُهُ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ مِثْلَ وَجْهِهِ، الَّذِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَنَفَى الْهَلَاكَ عَنْهُ

384- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِأَحَدِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهًا أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "

385 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ،

وَلَا يَقُلْ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ وَوَجُهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجُهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " وفي رواية : «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

قَالَ أَبُو بَكُونِ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمَ أَنَّ قَوْلَهُ: «عَلَى صُورَتِه» يُوِيدُ صُورَة الرَّحْمَنِ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعْنَى الْخَبَرِ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه» ، الْهَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كِنَايَةٌ عَنِ اسْمِ عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَوْشِعِ كَنَايَةٌ عَنِ اسْمِ الْمَصْرُوبِ، وَالْمَشْتُومِ، أَرَادَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللّه حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ هَذَا الْمَصْرُوبِ، الَّذِي أَمَرَ الشَّيلِ بِاجْتِنَابِ وَجْهِهِ بِالصَّرْبِ، وَالَّذِي قَبَّحَ وَجْهَةَ، فَرَجَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: «وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ الصَّارِبَ بِاجْتِنَابِ وَجْهِهِ بِالصَّرْبِ، وَالَّذِي قَبَّحَ وَجْهَةَ، فَرَجَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: «وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ وَوْجُهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ، لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ شَبِيهُ وُجُوهِ بَنِيهِ، فَإِذَا قَالَ الشَّاتِمُ لِيَعْضِ بَنِي آدَمَ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجُهَكَ ، لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، الَّذِي وُجُوهُ بَنِيهِ شَبِيهَةٌ بِوَجْهِ أَبِيهِمْ، فَتَفَهَّمُوا رَحِمَكُمُ وَجُهَكَ ، كَانَ مُقَيِّحًا وَجْهَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، الَّذِي وُجُوهُ بَنِيهِ شَبِيهَةٌ بِوَجْهِ أَبِهِمْ، فَتَفَهَمُوا رَحِمَكُمُ وَجُهَكَ ، كَانَ مُقَيِّحُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ الْمِنَ آدَمَ حُلِقَ عَلَى اللهُ مَعْنَى الْخُرَبِ، لاَ تَعْلَطُوا وَلَا تَعْالَطُوا فَتَصِلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ حُلِقَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقَبِّحُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ حُلِقَ عَلَى صَوْرَةِ الرَّحْمَن»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَمَعْنَى هَذَا الْحَبَرِ عِنْدَنَا أَنَّ إِضَافَةَ الصُّورَةِ إِلَى الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَبَرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْحَلْقِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْحُنْقِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعْنَى فَلْ الرَّحْمَنِ، إِذِ اللَّهُ حَلَقَهُ، وَكَذَلِكَ الصُّورَةُ تُضَافُ إِلَى الرَّحْمَنِ، لِأَنَّ اللَّهُ صَوَرَهَا، اللَّهُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } [لقمان: 11] ، فأضَافَ اللَّهُ النَّهُ عَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {هَذَا حَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا حَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } [لقمان: 11] ، فأضَافَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً } [الأعراف: 73] ، الْحَلْقَ إِلَى نَفْسِهِ، إِذِ اللَّهُ تَوَلَّى حَلْقَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلًّ: {هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً } [الأعراف: 73] ، فأضَافَ اللَّهُ وَاسِعَةً فَأَنَافَ اللَّهُ النَّاقَةَ إِلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ: {أَنُّ كُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ } [الأعراف: 73] وقَالَ: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَضَافَ اللَّهُ النَّافَةَ إِلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف: 128] فأضَافَ اللَّهُ الْأَرْضَ إِلَى نَفْسِهِ، إذِ اللَّهُ تَولَى خَلْقَهَا فَبَسَطَهَا، وَقَالَ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [الروم: 30] ، اللَّهُ الْأَرْضَ إِلَى نَفْسِهِ، إذِ اللَّهُ تَولَى خَلْقَهَا فَبَسَطَهَا، وَقَالَ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [الروم: 30] ،

فَأَضَافَ اللَّهُ الْفِطْرَةَ إِلَى نَفْسِهِ إِذِ اللَّهُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَمَا أَضَافَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِضَافَةُ الْخَلْقِ فَتَفَهَّمُوا هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، لَا تَعَالَطُوا فَمَعْنَى الْجَبَرِ إِنْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ النَّقْلِ النَّاقِ فَتَفَهَّمُوا هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، لَا تَعَالَطُوا فَمَعْنَى الْجَبَرِ إِنْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ النَّاتِ وَالْآخِرُ: إِضَافَةُ الْجَلْقِ فَتَفَهَّمُوا هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، لَا تَعَالَطُوا فَمَعْنَى الْجَبرِ إِنْ صَحَّ مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ مُسْنَدًا، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَلَقَهَا الرَّحْمَنُ، حِينَ صَوَّرَ آدَمَ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِ الرُّوحَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ مُسْنَدًا، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَلَقَهَا الرَّحْمَنُ، حِينَ صَوَّرَ آدَمَ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِ الرُّوحَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ مُسْنَدًا، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ خُلِقَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَلَقَهَا الرَّحْمَنُ، حِينَ صَوَّرَ آدَمَ، ثُمَّ نَفَحَ فِيهِ الرُّوحَ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ مُ عَلَى السَّاسُ اللَّهُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأُوبِل

- 387 عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَكُرُ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا حَلَقَهُ , قَالَ: اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولِئِكَ النَّقْدِ، وَهُمْ نَفَرِّ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْمَعْ مَا يُجِيبُونَكَ، وَإِنَّهَا تَجِيتُكُ وَتَحِيَّةٌ ذُرْتِيكَ، قَالَ: فَذَهَبَ , وَقَلَلُهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ عَلَى فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْحُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ مِتُونَ ذِرَاعًا، الَّي صُورَةِ آدَمَ مِتُونَ ذِرَاعًا، اللّهِ عَلَى مَا تَوْهَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمُ، فَظُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُلِقَ عَلَيْهَا، لَا عَلَى مَا تَوْهَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمُ، فَطَلُ أَنَّ قَوْلُهُ: «عَلَى صُورَتِهِ» صُورَةِ الرَّحْمَنِ، صِفَةً مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ جَلَّ وَعَلا عَنْ أَنْ يُوصَفَى بِالْمُوتَانِ وَالْأَبْشَارِ، فَلَا تَوْمَ عَلَيْهِ شَيْءَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ } [الشُورى: قَلْلُ أَنْ يُوصَفَى نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ، لا كَصِفَاتِ الْمَخُلُوقِينَ مِنَ الْحُيَوانِ، وَلا مِنَ الْمُوتَانِ، وَلا مِنَ الْمُوقِينَ مِنَ الْمُوتَانِ، وَلا مِنَ اللّهُ هَذَيْنِ وَقَائِلُهُمَا الْمُعْمِودَهُمْ بِنِي آدَمَ، فَبَعَ اللّهُ هَذَيْنِ وَقَائِلُهُمَا

388 عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَالَ عَوْلَدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ } [الإخلاص: 2] ، قَالَ: وَلَمْ عَرَّ وَجَلَّ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُحُمُودُ بْنُ خِدَاشِ فِي حَدِيثِهِ: " {الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبِيةٌ، وَلَا عَدْلٌ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ " وَقَالَ مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشِ فِي حَدِيثِهِ: " {الصَّمَدُ , لَمْ يَلِدْ , وَلَمْ

يُولَدْ} [الإخلاص: 2] ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ "، وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفْظِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ، سَوَاءً

بَابُ ذِكْرٍ إِثْبَاتِ الْعَيْنِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا ثَبَّتَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ لِتَفْسِهِ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ صَلَّواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا} [هود: 37] ، وَقَالَ جَلَّ وَجَلَّ فِي ذِكْرٍ مُوسَى {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِتِي وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} [القمر: 14] : وَقَالَ عَرَّ وَجَلَّ فِي ذِكْرٍ مُوسَى {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِتِي وَقَالَ : {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا} [الطور: 48] فَوَاجِبٌ عَلَى كُلُّ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 93] وَقَالَ: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا} [الطور: 48] فَوَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُشِي عَلَى عَيْنِي } [طه: 93] وَقَالَ: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا} [الطور: 48] فَوَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُشِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكُ مُؤْمِنٍ أَنْ يُشِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَلَقِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكُ لِتَبِي عَلَى مَا قَدْ ثَبَتَهُ اللَّهُ فِي مُحْكَمٍ تَنْزِيلِهِ، بِبَيَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَبْتِي عَلَى اللهُ عَيْنِ اللهُ مُبَيِّنًا عَنْهُ، عَزَ وَجَلَّ، وَتَعَلَى مَا قَدْ ثَبَتُهُ اللَّهُ مُبَيِّنًا عَنْهُ، عَزَى النَّيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْنَوْنِ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْنَوْنِ مَنْ اللهُ عَيْنُونِ، فَكَانَ بَيَانُهُ مُوافِقًا لِبَيَانِ مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ، الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ بَيْنَ اللَّهُ فَتَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَيْنُونِ اللهُ فَتَيْنِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْنَوْنِ اللهُ عَنْ اللهُ فَتَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ الْمَعَالِي اللهُ عَنْمُ وَاقِقًا لِيَبَانِ مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ، الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ بَيْنَ اللَّهُ عَنْنَ اللهُ فَتَشْرِ، مَقُوفَةً لِيمَا لِمُعْوَى المُعَلِي اللهُ عَنْ اللهُ فَيْنَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعَالِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَالِي اللهُ عَلَيْهِ الْمَعَالِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

390 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 58] ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلِكَ "

392 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَّا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

393 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الدَّجَّالُ هُوَ أَعْوَرُ هِجَانٌ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْحُرَى بْنِ قَطَنٍ، فَأَمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ قَتَادَة، فَحَدَّثُ بِهِ قَتَادَة، فَحَدَّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا

394 عنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ لَيْلَةً، فَقَالَ: " لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّهُ فَلَمْ يَأْتِنِي النَّوْمُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّهُ فَلَمْ يَأْتِنِي النَّوْمُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: " لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجُ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكْفِيكُمُوهُ اللَّهُ بِالصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيِّ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيُّ يَكْفِيكُمُوهُ اللَّهُ بِي، وَإِنْ يَخْرُجَ بَعْدَ أَنْ أَمُوتَ يَكْفِيكُمُوهُ اللَّهُ بِالصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيً إِنَّ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيِّ يَكُفِيكُمُوهُ اللَّهُ بِي الصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيً إِنَّ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيِّ يَكُفِيكُمُوهُ اللَّهُ بِي الصَّالِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيً إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ أُمُّتَهُ اللَّهُ بِي الْمَلْمَةِ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِنَّهُ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْأَرْضَ الْمُوسَى فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِنَّهُ يَمْثِي فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْأَوْمَ فَي كِتَابِ وَالسَّمَاءَ لِلَّهِ بَكْرٍ: هَذَا بَابٌ طُويلٌ، خَرَّجُتُهُ فِي كِتَابِ الْفَتَن، فِي قِصَّةِ الدَّجَّالِ

395 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُنْدِرُكُمُ الدَّجَالَ، أَمَا إِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَيْهِ: ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ يَقْرَأُ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَا يَقْرَأُ " الْيُمْنَى، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ يَقْرَأُ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَا يَقْرَأُ " اللهُ إِثْبَاتِ السَّمْعِ وَالرُّؤْيَةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي هُوَ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ: سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وَمَنْ كَانَ مَعْبُودُهُ غَيْرَ سَمِيعٍ بَصِيرٍ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ، يَعْبُدُ غَيْرَ الْحَالِقِ الْبَارِئِ، الَّذِي هُوَ سِمِيعٌ بَصِيرٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَقَدْ سَمِعَ اللّهَ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} [آل عمران: 181] ، وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ الْمُجَادَلَةِ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} [آل عمران: 181] ، وقالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ الْمُجَادَلَةِ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} [آل عمران: 181] الْآيَةُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ خَبَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: " سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، إِنَّ الْمُجَادِلَةَ تَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، إِنَّ الْمُجَادِلَةَ تَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَسِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّبِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ } [المجادلة: 1] وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {أَمْ يَحْسَبُونَ

أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ} [الزحرف: 80] الْآيَةُ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا رَبُّنَا الْخَالِقُ الْبَارِئُ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَوْلَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَزَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ فِي مَقَالَتِهِمْ تِلْكَ، فَرَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَخَبَّرَ أَنَّهُ الْغَنِيُّ وَهُمُ الْفُقَرَاءُ، وَأَعْلَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، فَكَذَلِكَ خَبَّرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ الْمُجَادِلَةِ وَتَحَاوُرَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُجَادِلَةِ، وَخَبَّرَتِ الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهَا بَعْضُ كَلَامٍ الْمُجَادَلَةِ، مَعَ قُرْبِهَا مِنْهَا، فَسَبَّحَتْ خَالِقَهَا الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، وَقَالَتْ: «سُبْحَانَ مَنْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ» فَسَمِعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كَلَامَ الْمُجَادِلَةِ، وَهُوَ فَوْقَ سَبْع سَمَاوَاتٍ مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ، وَقَدْ خَفِيَ بَعْضُ كَلَامِهَا عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَقَرُبَ مِنْهَا، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَأَخِيهِ ابْن أُمِّهِ هَارُونَ، يُؤَمِّنُهُمَا فِرْعَوْنَ، حِينَ خَافَا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَنْ يَطْغَى: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46] فَأَعْلَمَ الرَّحْمَنُ جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ سَمِعَ مُخَاطَبَةَ كَلِيمِهِ مُوسَى وَأَخِيهِ هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَمَا يُجِيبُهُمَا بِهِ فِرْعَوْنَ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُ يَرَى مَا يَكُونُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمْ، وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسواء: 1] ، إلَى قَوْلِهِ: {السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء: 1] ، وَقَالَ فِي سُورَةِ حم الْمُؤْمِن: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: 56] ، وَاسْتِقْصَاءُ ذِكْرِ قَوْلِهِ: (السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) ، (وَسَمِيعُ بَصِيرٌ) يَطُولُ بِذِكْرِ جَمِيعِهِ الْكِتَابُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَلِأَخِيهِ هَارُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: {كَالَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} [الشعراء: 15] فَأَعْلَمَ جَلَّ وَعَلَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ لِكَلِيمِهِ مُوسَى وَأَخِيهِ وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: اسْتِمَاعُ الْخَالِقِ لَيْسَ كَاسْتِمَاعِ الْمَخْلُوقِ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَيْضًا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَسْتَمِعَ لِمَا يُوحَى فَقَالَ: {فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} [طه: 13] ، فَلَفْظُ الاِسْتِمَاعَيْن وَاحِدٌ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفٌ، لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْخَالِق غَيْرُ اسْتِمَاع الْمَخْلُوقِينَ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ يُشْبِهَهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ شَبِيهًا بِفِعْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُوَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 105] ، وَلَيْسَ رُؤْيَةُ

اللّهِ أَعْمَالَ مَنْ ذَكُرَ عَمَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيةِ، كُرُوْيَةِ رَسُولِ اللّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الرُّوْيَةِ يَقَعُ عَلَى رُوْيَةِ اللّهِ أَعْمَالَهُمْ، وَعَلَى رُوْيَةِ رَسُولِ اللّهِ، وَرُوْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَتَدَبَّرُوا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ، وَمُقْتِسُوا الْعِلْمَ، مُخَاطَبَة خَلِيلِ الرَّحْمَنِ أَبَاهُ، وَتَوْمِيحَهُ إِيَّاهُ لِعِبَادَتِهِ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ، تَعْقِلُوا بِتَوْفِيقِ خَالِقِنَا جَلَّ وَعَلَا، صِحَّةً مَذْهَبِنَا، وَيُطْلَانَ مَذْهَبِ مُخَالِفِينَا مِنَ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعَطَّلَةِ قَالَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، لِأَبِيهِ: {لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: 42] أَفَلَيْسَ مِنَ الْمِحَالِ يَا ذَوِي الْجِجَا، أَنْ يَقُولَ حَلِيلُ الرَّحْمَنِ لِأَبِيهِ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا} [مريم: 42] أَفَلَيْسَ مِنَ الْمِحَالِ يَا ذَوِي الْجِجَا، أَنْ يَقُولَ حَلِيلُ الرَّحْمَنِ لِأَبِيهِ وَلا يُغْنِي مَعْنُكُ شَيْئًا إلَّمِيمُ وَلا يُبْعِيرُهُ إِلَى السَّمِعُ وَلا يُبْعِيرُهُ إلَي إلَيْهِ مَنْ الْمُعَلِّقَانِ وَالْأَصْنَامِ النِي هِيَ مِنَ الْمُوتَانِ، لا مِن الْحَيَوانِ أَيْصًا، فَكُيْفَ يَكُونُ رَبُّنَا الْحَلَقُ اللّهِ اللّهِ وَكِيلًا الْمُعَلِّلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْا يَعْبَلُونَ وَالْأَصْنَامِ لَا يَسْمَعُ وَلا يَبْعِرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْأَنْعَامِ، أَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ خَالِقِمَا وَبَوْلِكَا الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ اللّهُ عَلَيْدِ الْأَوْقَانِ وَالْأَصْنَامِ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْعِلُ كَالْأَنْعَامِ، أَلَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ خَالِيقِمَا وَبَولِكَا وَالْمُعَلِقَا وَبَولِكَ أَلْعُلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ } [الفرقان: 44] الْأَيْعَامِ اللّهُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنْعَامِ } [الفرقان: 44] الْأَيْعَام وَلَا يَخْولُ كَالْمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ أَلْكُولُ مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلا يَعْقِلْ كَالْأَنْعَام وَلَا يَعْقِلُ كَالْمُ عَلَى اللّهُ يَسْمَعُوا قَوْلَ خَالِهُ الْمُعْلَلَةُ مِنْ الْمُعْلِقُ مَنْ الْمُعْلَلَةُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْ

بَابُ الْبَيَانِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَشْبِيتِ السَّمْعِ والْبَصَرِ للَّهِ، مُوَافِقًا لِمَا يَكُونُ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا، إِذْ سُنَنُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَبَتَتْ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ لَا تَكُونُ أَبَدًا إِلَّا مُوَافِقَةً لِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ لِشَيْءٍ مِنْهُ، فَمَنِ ادَّعَى مِنَ الْجَهَلَةِ أَنَّ شَيْءًا مِنْ سُنَنِ حَاشَا لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهَا أَبَدًا مُحَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ لِشَيْءٍ مِنْهُ، فَمَنِ ادَّعَى مِنَ الْجَهَلَةِ أَنَّ شَيْءًا مِنْ سُنَنِ حَاشَا لِلَّهِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهَا أَبَدًا مُحَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ لِشَيْءٍ مِنْهُ، فَمَنِ ادَّعَى مِنَ الْجَهَلَةِ أَنَّ شَيْءًا مِنْ سُنَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَأَنَا الضَّامِنُ بِتَثْبِيتِ صِحَّةِ النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَأَنَا الضَّامِنُ بِتَثْبِيتِ صِحَّةِ مَنْ كَتَابِ اللَّهِ، فَأَنَا الضَّامِنُ بِتَثْبِيتِ صِحَّةِ مَنْ كَتَابِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَبَتَ مِنْ جَهَةِ النَّقُلِ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ، فَأَنَا الضَّامِنُ بِتَثْبِيتِ صِحَةً مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثَبَتَ مِنْ جَهِةِ النَّقُلِ مُخَالِفٌ لِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللّهِ، فَأَنَا الضَّامِنُ بِتَنْبِيتِ صِحَةً

396 عن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ

الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي , فَإِذَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي , فَإِذَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَنَادَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ , قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَنَى مَلَكُ الْجِبَالِ: فَسَلَّمَ عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُونُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ: فَسَلَّمَ عَلَيَّ , ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَتَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي أَمْرَكَ، وَبِمَا شِئْتَ، إِنْ فَعَلْتَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي أَمْرَكَ، وَبِمَا شِئْتَ، إِنْ فَعَلْتَ أَنْ أَطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ فَعَلْتُ "، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ يَعْبُدُ اللَّهُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

397 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا وَأَشْرَفْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبٍ» , وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبً» وفى رواية أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا , إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فَي كِتَابِ الذِّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعُوا يَا ذَوِي الْجِجَا مَا نَقُولُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَنَدُّكُو بَهْتَ الْجَهْمِيَّةِ وَزُورَهُمْ وَكَذِبَهُمْ عَلَى عُلَمَاءِ أَهْلِ الْآثَارِ , وَرَمْيَهُمْ خِيَارَ الْجَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِمَا اللَّهُ قَدْ نَزَّهَهُمْ عَنْهُ، وَبَرَّأَهُمْ مِنْهُ بِتَزَوُّرِ الْجَهْمِيَّةِ عَلَى عُلَمَائِنَا إِنَّهُمْ مُشَبِّهَةً، فَاسْمَعُوا مَا أَقُولُ وَأُبَيِّنُ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَائِنَا تَعْلَمُوا وَتَسْتَيْقِبُوا بِتَوْفِيقِ جَالِقِنَا أَنَّ هَوُّلَاءِ الْمُعَطِّلَةَ يَبْهَتُونَ الْعُلَمَاءَ وَيَرْمُونَهُمْ بِمَا اللَّهُ نَرَّهَهُمْ عَنْهُ نَحْنُ نَقُولُ: لِرَبِّنَا الْجَالِقِ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا مَا تَحْتَ الْمُعَلِّلَةَ يَبْهَتُونَ الْعُلَمَاءَ وَيَرْمُونَهُمْ بِمَا اللَّهُ نَرَّهَهُمْ عَنْهُ نَحْنُ نَقُولُ: لِرَبِّنَا الْجَالِقِ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا مَا تَحْتَ اللهُونَ وَمَا بِينَهُمَا مِنْ صَغِيرٍ وَكِيرٍ، لَا يُحْفَى عَلَى الشَّمَاوَاتِ الْعُلَى، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ صَغِيرٍ وَكِيرٍ، لَا يُحْفَى عَلَى خَلَقِنَا خَافِيَةً فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْع، وَلَا مِقْلُ مِنْهُمْ وَلَا فَوْقَهُمْ، وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُنَّ لَا يَغِيبُ عَنْ خَالِقِنَا خَافِيَةً فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْع، وَلَا مِقَا بَيْنَهُمْ وَلَا فَوْقَهُمْ، وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُنَ لَا يَغِيبُ عَنْ

بَصَرِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، يَرَى مَا فِي جَوْفِ الْبِحَارِ وَلُجَجِهَا كَمَا يَرَى عَرْشَهُ الَّذِي هُوَ مُسْتَو عَلَيْهِ وَبَنُو آدَمَ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ يُبْصِرُونَ بِهَا فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَرَوْنَ مَا قَرُبَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مِمَّا لَا حِجَابَ وَلَا سِتْرَ بَيْنَ الْمَرَئِيِّ وَبَيْنَ أَبْصَارِهِمْ، وَمَا يَبْعُدُ مِنْهُمْ , إِنْ كَانَ يَقَعُ اسْمُ الْقُرْبِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ الَّتِي خُوطِبْنَا بَلَغْتِهَا قَدْ تَقُولُ: قَرْيَةُ كَذَا مِنَّا قَرِيبَةٌ، وَبَلْدَةٌ كَذَا قَرِيبَةٌ مِنَّا , وَمِنْ بَلَدِنَا، وَمَنْزِلُ فُلَانٍ قَرِيبٌ مِنَّا وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ وَبَيْنَ الْقَرْيَتَيْن وَبَيْنَ الْمَنْزِلَيْن فَرَاسِخُ وَالْبَصِيرُ مِنْ بَنِي آدَمَ لَا يُدْرِكُ بِبَصَرِهِ شَخْصًا آخَرَ، مِنْ بَنِي آدَمَ، وَبَيْنَهُمَا فَوْسَخَانِ فَأَكْثَرُ، وَكَذَلِكَ لَا يَرَى أَحَدٌ مِنَ الْآدَمِيِّينَ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ إِذَا كَانَ فَوْقَ الْمَرَئِيِّ مِنَ الْأَرْضِ وَالتُّرَابِ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا يُغَطَّى وَيُوَارَى الشَّيْءُ، وَكَذَلِكَ لَا يُدْرِكُ بَصَرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ مِنْ حَائِطٍ , أَوْ ثَوْبٍ صَفِيق , أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَسْتُرُ الشَّيْءَ عَنْ عَيْنِ النَّاظِرِ، فَكَيْفَ يَكُونُ يَا ذَوِي الْحِجَا مُشَبِّهًا مَنْ يَصِفُ عَيْنَ اللَّهِ بِمَا ذَكَوْنَا، وَأَعْيُنُ بَنِي آدَمَ بِمَا وَصَفْنَا وَنَزِيدُ شَرْحًا وَبَيَانًا نَقُولُ: عَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَدِيمَةٌ، لَمْ تَزَلْ بَاقِيَةً، وَلَا يَزَالُ مَحْكُومٌ لَهَا بِالْبَقَاءِ، مَنْفِيٌّ عَنْهَا الْهَلَاكُ، وَالْفَنَاءُ , وَعُيُونُ بَنِي آدَمَ مُحْدَثَةٌ مَحْلُوقَةٌ، كَانَتْ عَدَمًا غَيْرَ مُكَوَّنَةٍ , فَكَوَّنَهَا اللَّهُ , وَخَلَقَهَا بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَقَدْ قَضَى اللَّهُ وَقَدَّرَ أَنَّ عُيُونَ بَنَى آدَمَ تَصِيرُ إِلَى بَلَاءٍ، عَنْ قَلِيل , وَاللَّهُ نَسْأَلُ خَيْرَ ذَلِكَ الْمَصِيرِ , وَقَدْ يُعْمِي اللَّهُ عُيُونَ كَثِيرِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ فَيَذْهَبُ بِأَبْصَارِهَا قَبْلَ نُزُولِ الْمَنَايَا بِهِمْ، وَلَعَلَّ كَثِيرًا مِنْ أَبْصَارِ الْآدَمِيِّينَ فَيَذْهَبُ بِأَبْصَارِهَا قَبْلَ نُزُولِ الْمَنَايَا بِهِمْ، وَلَعَلَّ كَثِيرًا مِنْ أَبْصَارِ الْآدَمِيِّينَ قَدْ سَلَّطَ خَالِقُنَا عَلَيْهَا دِيدَانَ الْأَرْضِ حَتَّى تَأْكُلَهَا , وَتُفْنِيَهَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِمْ، ثُمَّ يُنْشِئُهَا اللَّهُ بَعْدُ، فَيُصِيبُهَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ فِي ذِكْرِ الْوَجْهِ، فَمَا الَّذِي يُشَبِّهُ - يَا ذَوِي الْحِجَا - عَيْنَ اللَّهِ الَّتِي هِيَ مَوْصُوفَةٌ بِمَا ذَكَرْنَا عُيُونَ بَنِي آدَمَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدُ؟ وَلَسْتُ أَحْسَبُ: لَوْ قِيلَ لِبَصِير لَا آفَةَ بِبَصَرِهِ , وَلَا عِلَّةَ بِعَيْنِهِ، وَلا نَقْصَ، بَلْ هُوَ أَعْيَنُ، أَكْحَلُ، أَسْوَدُ الْحَدَقِ، شَدِيدُ بَيَاضِ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ: عَيْنُكَ كَعَيْنِ فُلَانٍ الَّذِي هُوَ صَغِيرُ الْعَيْنِ، أَزْرَقُ، أَحْمَرُ بَيَاضِ الْعَيْنَيْنِ، قَدْ تَنَاثَرَتْ أَشْفَارُهُ، وَسَقَطَتْ، أَوْ كَانَ أَخْفَشَ الْعَيْنِ، أَزْرَقَ،

أَحْمَرَ بَيَاضِ الْعَيْنَيْنِ، قَدْ تَنَاثَرَتْ أَشْفَارُهُ، وَسَقَطَتْ، أَوْ كَانَ أَخْفَشَ الْعَيْنِ، أَزْرَقَ، أَحْمَرَ بَيَاضِ شَحْمِهَا، يَرَى الْمَوْصُوفُ الْأَوَّلُ: الشَّخْصَ مِنْ بَعِيدٍ، وَلَا يَرَى النَّانِي مِثْلَ ذَلِكَ الشَّخْصِ مِنْ قَدْرٍ عُشْرٍ مَا يَرَى الْأَوَّلُ، لَعِلَّةٍ فِي بَصَرِهِ، أَوْ نَقْصِ فِي عَيْنِهِ، إِلَّا غَضِبَ مِنْ هَذَا وَأَنِفَ مِنْهُ، فَلَعَلَّهُ يُخْرِجُ إِلَى الْقَائِلِ لَهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَكْرُوهِ مِنَ الشَّتْمِ وَالْأَذَى وَلَسْتُ أَحْسَبُ عَاقِلًا يَسْمَعُ هَذَا الْمُشَبِّهَ عَيْنَيْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنَى الْآخَر، إِلَّا هُوَ يُكَذِّبُ هَذَا الْمُشَبِّهَ عَيْنَ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِ الْآخَرِ، وَيَرْمِيهِ بِالْعَتَهِ، وَالْحَبَلِ وَالْجُنُونِ، وَيَقُولُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ عَاقِلًا يَجْرِي عَلَيْكَ الْقَلَمُ: لَمْ تُشَبِّهْ عَيْنَيْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنَى الْآخَر، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا يُسَمَّيَانِ بَصِيرَيْن، إِذْ لَيْسَا بِأَعْمَيَيْن، وَيُقَالُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، فَكَيْفَ لَوْ قِيلَ لَهُ: عَيْنُكَ كَعَيْنِ الْخِنْزِيرِ، وَالْقِرْدِ، وَالدُّبِّ، وَالْكَلْبِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ السِّبَاعِ، أَوْ هَوَامِّ الْأَرْض، وَالْبَهَائِم، فَتَدَبَّرُوا يَا ذَوِي الْأَلْبَابِ أَبَيْنَ عَيْنَيْ خَالِقِنَا الْأَزَلِيِّ الدَّائِمِ الْبَاقِي، الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، وَبَيْنَ عَيْنَي الْإِنْسَانِ مِنَ الْقُرْقَانِ أَكْثَرُ , أَوْ مِمَّا بَيْنَ أَعْيُن بَنِي آدَمَ وَبَيْنَ عُيُونِ مَا ذَكَرْنَا؟ تَعْلَمُوا وَتَسْتَيْقِنُوا أَنَّ مَنْ سَمَّى عُلَمَاءَنَا مُشَبِّهَةً غَيْرُ عَالِم بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَلَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ، إِذْ لَمْ يَجُزْ تَشْبِيهُ أَعْيُن بَنِي آدَمَ بِعُيُونِ الْمَخْلُوقِينَ، مِنَ السِّبَاعِ وَالْبَهَائِمِ، وَالْهَوَامِّ، وَكُلُّهَا لَهَا عُيُونٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، وَعُيُونُ جَمِيعِهِمْ مُحْدَثَةٌ مَحْلُوقَةٌ، حَلَقَهَا اللَّهُ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَدَمًا، وَكُلُّهَا تَصِيرُ إِلَى فَنَاءٍ وَبِلَى، وَغَيْرُ جَائِزِ إِسْقَاطِ اسْمِ الْعُيُونِ وَالْأَبْصَارِ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا، فَكَيْفَ يَحِلُ لِمُسْلِم - لَوْ كَانَتِ الْجَهْمِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - أَنْ يَرْمُوا مَنْ يُشْبِتُ لِلَّهِ عَيْنًا بِالتَّشْبِيهِ، فَلَوْ كَانَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الإسْمُ كَانَ مُشْبِهًا لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الإسْمُ، لَمْ يَجُزْ قِرَاءَةَ كِتَابِ اللَّهِ، وَوَجَبَ مَحْوُ كُلِّ آيَةٍ بَيْنَ الدَّفَّتَيْن فِيهَا ذِكْرُ نَفْس اللَّهِ، أَوْ عَيْنِهِ، أَوْ يَدِهِ، وَلَوَجَبَ الْكُفْرُ بِكُلِّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذِكْر صِفَاتِ الرَّبِّ، كَمَا يَجِبُ الْكُفْرُ بِتَشْبِيهِ الْحَالِق بِالْمَخْلُوقِ، إِلَّا أَنَّ الْقَوْمَ جَهَلَةٌ، لَا يَفْهَمُونَ الْعِلْمَ، وَلَا يُحْسِنُونَ لَعَةَ الْعَرَبِ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ وَاللَّهُ نَسْأَلُ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ وَالرَّشَادَ فِي كُلِّ مَا نَقُولُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ

بَابُ ذِكْرِ إِثْبَاتِ الْيَدِ لِلْحَالِقِ الْبَارِئِ جَلَّ وَعَلَا وَالْبَيَانُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ يَدَانِ، كَمَا أَعْلَمَنَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّهُ

خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدَيْهِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ } [ص: 75] وَقَالَ: حَلَّ وَعَلَا تَكْذِيبًا لِلْيَهُودِ حِينَ قَالُوا: {يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ } [المائدة: 64] , فَكَذَّبَهُمْ فِي مَقَالَتِهِمْ، وَقَالَ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ } [المائدة: 64] أَعْلَمَنَا أَنَّ الْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيًّاتٌ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ } [المائدة: 64] أَعْلَمَنَا أَنَّ الْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيًّاتٌ بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ } بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ } إلى الفتح: 10] , وَقَالَ: {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ } إلى اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ } [الفتح: 10] , وَقَالَ: {فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ } إلى الفتح: 13] وقَالَ: {ثُولِ مُنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [آل عمران: 26] , وَقَالَ: {أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا } [يس: 71]

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ مِنْ سُنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِثْبَاتِ يَدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مُوَافِقًا لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رَبَّتَهُ، وَزَفَعَ قَدْرَهُ عَنْ أَنْ يَقُولَ إِلَّا مَا هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّنَا لَا مُخَالِفًا قَدْ نَزَهَ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَزَفَعَ قَدْرَهُ عَنْ أَنْ يَقُولَ إِلَّا مَا هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَرُفِعَ قَدْرَهُ عَنْ أَنْ يَقُولَ إِلَّا مَا هُوَ مُوَافِقٌ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ يَرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى وَحْيِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِيِّ فِي الْقَدَرِ. . . . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَفِي الْخَمَرِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْتَقَى وَفِي الْخَبَرِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْتَقَى وَفِي الْخَبَرِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْتَقَى وَفِي الْخَبَرِ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْتَقَى اللهُ التَّوْرَاةَ، فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا كُتِبَ عَلَيَ اللَّهُ بَنُ عُمْ وَسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ "

398 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " احْتَجَّ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمَ , أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ , فَقَالَ آدَمَ: يَا مُوسَى , اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ " حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي

سَلَمَةً

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْبَابُ قَدْ أَمْلَيْتُهُ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَلِيمُ اللَّهِ خَاطَبَ آدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِيَدِهِ , وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، عَلَى مَا هُوَ مَحْفُوظٌ بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ مِنْ إِعْلَامِ اللَّهِ جَلَّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِيَدِهِ وَعَلَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدِهِ

بَابُ ذِكْرِ قِصَّةٍ ثَابِعَةٍ فِي إِثْبَاتِ يَدِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِسُنَّةٍ صَحِيحَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا أَنَّ اللَّهَ خَطَّ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ لِكَلِيمِهِ مُوسَى، وَإِنْ رَغَمَتْ أُنُوفُ الْجَهْمِيَّةِ

399 عن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ: أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى: اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ: أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ آدَمُ يَا مُوسَى: اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً , قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وفى رواية «وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ» وَقَالَ: «أَتَلُومُنِي»

400 عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا , فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا , فَيَأْتُونَ آدَمَ: فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ بِهِ، فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا , فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا , فَيَأْتُونَ آدَمَ: فَيَقُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ يَا آدَمُ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ أَبُو بَكُر: خَبَرُ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً: قَدْ خَرَجْتُهُ فِي أَبْوَابِ الشَّفَاعَةِ

401 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ , فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ , وَأَحْرَجْتَهُمْ مِنَ السَّلَامُ , فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ , وَأَحْرَجْتَهُمْ مِنَ السَّلَامُ , فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " قَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ

402 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي "

بَابُ ذِكْرِ سُنَّةٍ رَابِعَةٍ مُبَيِّنَةٍ لِيَدَيْ خَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْبَيَانِ: أَنَّ لِلَّهِ يَدَيْنِ، كَمَا أَعْلَمَنَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، أَنَّهُ خَلَقَ دَمَ بِيَدَيْهِ، وَكُمَا أَعْلَمَنَا أَنَّ لَهُ يَدَيْنِ مَبْسُوطَتَيْن، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

403 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ يَحْيَى يَرْفَعُهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي، فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ , فَيَقُولُ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ , قَالَ: فَمَا يَزَالُ كَنَّهُ وَالَ ابْنُ يَحْيَى: " فَيَبْسُطُ يَدَهُ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ " كَذَلِكَ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ "، وَقَالَ ابْنُ يَحْيَى: " فَيَبْسُطُ يَدَهُ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ بَعْدُ , عِنْدَ ذِكْرِ نُزُولِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفِيَّةِ فَرُولٍ نَذْكُرَهُ، لِأَنَّا لَا نَصِفُ مَعْبُودَنَا إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، إِمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نُوْولُ نَذْكُرَهُ، لِأَنَّا لَا نَصِفُ مَعْبُودَنَا إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، إِمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ، لَا نَحْتَجُ إِللْمَرَاسِيلِ , وَلَا بِالْأَخْبَارِ الْوَاهِيَةِ، وَلَا نَحْتَجُ أَيْضًا فِي صِفَاتِ مَعْبُودِنَا بِالْآرَاءِ وَالْمَقَايِيس

بَابُ ذِكْرِ سُنَّةٍ خَامِسَةٍ تُشْبِثُ أَنَّ لِمَعْبُودِنَا يَدًا يَقْبَلُ بِهَا صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَزَّ رَبُّنَا وَجَلَّ عَنْ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ كَيَدِ الْمَحْلُوقِينَ

404 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ طَيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ [ص:139]

فَصِيلَهُ، حَتَّى تَصِيرَ مِثْلَ أُحُدٍ» وفي رواية «إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الطَّيِّبِ, وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا, فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي كَفِّهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ يَعْنِي: «تَعُودُ» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَدْءِ وَأَقُولُ: إِنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَدْءِ وَأَقُولُ: إِنَّ الْمُتَصَدِّقُ لَمْ تَكُنْ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَرَبُ قَدْ تَقُولُ عَادَ عَلَى مَعْنَى صَارَ، وَبِيقِينٍ يُعْلَمُ أَنَّ تِلْكَ التَّمْرَةِ تَحْوِيهَا يَدُ الْمُتَصَدِّقِ، ثُمَّ أَعَادَهَا اللَّهُ إِلَى حَالِهَا , قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا الْمُتَصَدِّقُ، ثُمَّ صَعْرُتْ فَصَارَتْ مِثْلَ تَمْرَةٍ تَحْوِيهَا يَدُ الْمُتَصَدِّقِ، فَلَمَّا تَصَدَّقَ بِهَا صَيَّرَهَا اللَّهُ الْكَالِقُ الْبَارِئُ فَصَيَّرَهَا كَالْجَبَلِ , وَلَكِنْ كَانَتِ التَّمْرُ مِثْلَ تَمْرَةٍ تَحْوِيهَا يَدُ الْمُتَصَدِّقِ، فَلَمَّا تَصَدَّقَ بِهَا صَيَّرَهَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ فَصَيَّرَهَا كَالْجَبَلِ , وَلَكِنْ كَانَتِ التَّمْرُ مِثْلَ تَمْرَةٍ تَحْوِيهَا يَدُ الْمُتَصَدِّقِ، فَلَمَّا تَصَدَّقَ بِهَا صَيَّرَهَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ فَصَيْرَهَا كَالْجَبَلِ , فَلَمَّا تَصَدَّقَ بِهَا صَيَّرَهَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ مَثْلُ الْجَبَلِ , فَلَمَّا تَصَدَّقَ بِهَا صَيَّرَهَا اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ وَلَا يَعْرَبُ الْمُثَالِقُ إِلَّا بِتَظَاهُمٍ مَوْنَا الْجَبَلِ , فَمَعْنَى قَوْلِهِ: حَتَّى تَعُودَ مِثْلَ الْجَبَلِ , أَيْ تَصِيرُ مِثْلُ الْجَبَلِ، فَافْهَمُوا سَعَةَ لِسَانِ الْعَرَبِ، لَا تُخْدَعُوا فَتَعَوْهُمُوا أَنَّ الْمُطْاهِرَ لَا تُعْبَلِ ، أَيْ تُصِيرُ مِثْلُ الْجَبَلِ ، فَافْهَمُوا سَعَةَ لِسَانِ الْعُرَبِ، لَا تُعْرَفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَخِلَافُ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ، قَدْ بَيَنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِى مَوْمِعْهَا

-405 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَصَدَّقَ مِنْ كَسْبٍ — يُرِيدُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ — إِلَّا تَقَبَّلَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ غَذَاهَا كَمَا يَغْذُو أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ التَّمْرَةُ مِثْلَ الْجَبَلِ» وفي رواية «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ , وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا , وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الطَّيْب , فَيَقَعْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، فَيُرَيِّهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى أَنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْجَبَلِ الطَّيْب , فَيَقَعْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، فَيُرَبِّهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى أَنَّ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْجَبَلِ الطَّيْب إِلَّا الطَّيْب إِلَّا أَلْطَيْب إِلَّا الطَّيْب إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيمِيدِهِ، وَإِنْ لَلْهُ إِلَّا الطَّيْب إِلَّا أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ» وفي رواية : «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّب إِلَّا أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ» كَانَتْ مِثْلُ اللَّهُ إِلَا الطَّيْب إِلَّا أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ» كَانَتْ مِثْلُ اللَّهُ إِلَا طَيَّا – كَانَ إِنَّمَا يَصَمُعُهَا فِي كَفُّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ» يُرتِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ» يُرتِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ» يُرتِي طَيْب , وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيَّهُ وَالتَّمْرَةَ، كَمَا يُرتِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ لَا لَمْهَا فِي عَلَى اللَّهُ يَمِينِهِ، فَيُرتِيها لِأَحْدِكُمُ اللَّقُومَةَ وَالتَمْرَةَ، كَمَا يُرتِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ ، فَيُرتِيهَا لِأَحْدِكُمُ اللَّقُهُ وَالتَّمْرَةَ، كَمَا يُرتِي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ أَوْ فَصِيلَهُ مِيْنِهُ اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا طَيَّهُ وَلَا يَقْمُلُوهُ أَوْ وَصَعِلَهُ اللَّهُ يَعْمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى أَنَّهَا لَتَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ»

بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ خَلْقِ اللَّهِ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْبَيَانِ الشَّافِي أَنَّهُ خَلْقَهُ بِيَدَيْهِ، لَا بِنِعْمَتَيْهِ، عَلَى مَا زَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ، إِذْ قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ بِنِعْمَتِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ قَبْضَةً , فَيَخْلُقُ مِنْهَا بَشَرًا، وَهَذِهِ السُّنَّةُ السَّادِسَةُ فِي الْمُعَطِّلَةُ، إِذْ قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ بِنِعْمَتِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ قَبْضَةً , فَيَخْلُقُ مِنْهَا بَشَرًا، وَهَذِهِ السُّنَّةُ السَّادِسَةُ فِي الْمُعَطِّلَةُ، إِذْ قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ بِنِعْمَتِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ قَبْضَةً , فَيَخْلُقُ مِنْهَا بَشَرًا، وَهَذِهِ السُّنَةُ السَّادِسَةُ فِي إِلَيْعَالَةِ مَا إِنْ اللَّهُ لَكُونِ مَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ قَبْضَةً , فَيَخْلُقُ مِنْهَا بَشَرًا، وَهَذِهِ السُّنَّةُ السَّادِسَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ السَّادِ اللَّهُ لَلْعُمْ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللللْمُ اللللْهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللّهُ الللللْمُ اللللللللّهُ الللللللْمِ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمِ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

406 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ , وَالْحَبِيثُ وَالطِّيبُ» وفي رواية «مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ السَّهْلُ وَالْحَزَنُ , وَالْحَبِيثُ وَالطَّيبُ , وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ» وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ: حَدَّثَنِي قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ

بَابُ ذِكْرِ سُنَّةٍ سَابِعَةٍ تُشْبِتُ يَدَ اللَّهِ وَالْبَيَانُ أَنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ بَدِ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي , وَسَلَّمَ أَيْضًا: «أَنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» أَيْ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي , وَسَلَّمَ أَيْضًا: «أَنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» أَيْ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي , وَسَلَّمَ أَيْضًا: «أَنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا» أَيْ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي وَسَلَّمَ أَيْضًا: هَاللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا» أَيْ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي وَالْمُعْطَى جَمِيعًا

407 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْحَفْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ, فَقَالَ: «يَا حَكِيمُ، مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّمَا أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, وَيَدَ الْمُعْطِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَائِلٍ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ»

408 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَالِ، وَأَلْحَحْتُ عَلَيْهِ , فَقَالَ: «وَمَا أَكْثَرَ مَسْأَلْتَكَ , يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ «وَمَا أَكْثَرَ مَسْأَلْتَكَ , يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي» وفي رواية الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: يَدُ اللَّهِ

الْعُلْيَا , وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا , وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى , إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَاسْتَعِفَّ مِنَ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتَ الْعُلْيَا , وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا , وَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا , وَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا , وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَصْلَ , وَلَا تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكِ

بَابُ ذِكْر سُنَّةٍ ثَامِنَةٍ ثُبَيِّنُ وَتُوضِّحُ: أَنَّ لِخَالِقِنَا جَلَّ وَعَلا يَدَيْن كِلْتَاهُمَا يَمِينَانِ، وَلا يَسَارَ لِخَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ، إِذِ الْيَسَارُ مِنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ، فَجَلَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَسَازٌ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] , أَرَادَ عَزَّ ذِكْرُهُ بِالْيَدَيْنِ، الْيَدَيْنِ , لَا النِّعْمَتَيْن كَمَا ادَّعَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ 410- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ , فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ "، وَقَالَ لَهُ: " يَا آدَهُ , اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَقُل: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ "، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ , وَرَحْمَةُ اللَّهِ , وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: «هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ» ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ - وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ - «اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ» قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينُ مُبَارَكَةٌ، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرَيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ , مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: «هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ» ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوُّهُمْ، أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ، لَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ: يَارَبِّ , مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ , وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً» ، فَقَالَ: يَارَبٍّ , زِدْهُ فِي عُمْرِهِ قَالَ: «ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ» قَالَ: فَإِنِّي جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: «أَنْتَ وَذَاكَ» ، فَقَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَّلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، فَيَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ: «رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ» ، وَقَالَ: «أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ» قَالَ: يَا رَبِّ , مَا هَذَا؟، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: «عُمْرُهُ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ» ، لَمْ يَقُلْ: بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: إِذْ لِآدَمَ أَلْفُ سَنَةٍ، وَقَالَ: وَقَالَ: إِذْ لِآدَمَ أَلْفُ سَنَةٍ، وَقَالَ: أَيْ رَبِّ , مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا ابْنُكَ وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضُووَهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمُ , لَمْ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: أَيْ رَبِّ , مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا ابْنُكَ وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَوُهُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمُ , لَمْ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: أَيْ رَبِّ , مَا هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ» قَالَ: يَا رَبِّ , زدْهُ، وَقَالَ: عَجَلْتَ , أَلَيْسَ كَتَبَ اللَّهُ لِي أَلْفَ سَنَةٍ؟ وَقَالَ: مَا فَعَلْتُ , فَجَحَدَ

411 عن أبي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَكَرَ أَخْبَارًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى، لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّماوَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ» هَذَا وَالنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ» قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَمِينِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ» هَذَا وَلَا أَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَمِينِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ، لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» ، وَقَالَ: «فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ»

## بَابُ ذِكْرِ سُنَّةٍ تَاسِعَةٍ تُثْبِتُ يَدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَهِيَ إِعْلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ غَرَسَ كَرَامَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِيَدِهِ وَخَتَمَ عَلَيْهَا

-412 عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، عَلَى مِنْبُرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ عَرُّ وَجَلَّ , فَقَالَ: يَا رَبِّ , أَخْبِرْنِي بِأَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ يَأْتِي بَعْدَ مَا يَدْحُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، وَأَحَدُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَحَدُوا الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَة ، وَأَحَدُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَحَدُوا الْجَنَّةِ الْجَنَّة الْجَنَّة ، وَأَحَدُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَحَدُوا الْجَنَّةِ الْجَنَّة ، وَأَحَدُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَحَدُوا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17] "

بَابُ ذِكْرِ سُنَّةٍ عَاشِرَةٍ تُشْبِتُ يَدَ اللَّهِ وَهُوَ إِعْلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ قَبْضَ اللَّهِ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَطَيَّهُ جَلَّ وَعَلَا سَمَاوَاتِهِ بِيَمِينِهِ، مِثْلَ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَتْلُوٌّ فِي الْمَحَارِيبِ، وَالْكَتَاتِيبِ , وَطَيَّهُ جَلَّ وَعَلَا سَمَاوَاتِهِ بِيَمِينِهِ، مِثْلَ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْمَصَاحِفِ، مَتْلُوٌ فِي الْمَحَارِيبِ، وَالْكَتَاتِيبِ , وَالْكَتَاتِيبِ ,

413- عن أبي هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا الْمَلِكُ، فَأَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا قُلْتُ فِي تَرْجَمَتِهِ الْبَابَ بِمِثْلِ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ فِي الْمَصَاحِفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]

بَابُ تَمْجِيدِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَهُ عِنْدَ قَبْضَتِهِ الْأَرْضَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَطَيِّهِ السَّمَاءَ بِالْأُخْرَى، وَهُمَا يَمِينَانِ لِرَبِّنَا، لَا شَمَالَ لَهُ تَعَالَى رَبُّنَا عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَهِيَ السُّنَّةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فِي تَثْبِيتِ يَدَيْ خَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ شِمَالَ لَهُ تَعَالَى رَبُّنَا عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَهِيَ السُّنَّةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ فِي تَثْبِيتِ يَدَيْ خَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ

414 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ يَوْمًا عَلَى الْمِبْرِ {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } [الزمر: 67] الْآيَة، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ يُحَرِّكُهَا يُمَجِّدُ الرَّبَّ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ , أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، وَسَلَّمَ يَقُولُ: " هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ يُحَرِّكُهَا يُمَجِّدُ الرَّبَّ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ , أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمُعَلِّمُ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَتُ أَنَّهُ سَيَحِرُّ بِهِ وفى رواية ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا اللَّهُ، أَنَا الرَّحْمَنُ , أَنَا الْجَبَّارُ، أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَتْ أَنَّهُ سَيَحِرُّ بِهِ وفى رواية ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا اللَّهُ، أَنَا الرَّحْمَنُ , أَنَا الْجَبَّارُ، أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَتْ أَنَّهُ سَيَحِرُّ بِهِ وفى رواية ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا اللَّهُ، أَنَا الرَّحْمَنُ , أَنَا اللَّهُ بْنِ سَعْدٍ وَبَيْنَ اللهُ بْنِ مِقْسَم أَحَدٌ اللّهِ بْنِ مِقْسَم أَحَدٌ

بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي إِثْبَاتِ يَدَيْ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ الْبَيَانُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا يَقْبِضُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، بَعْدَ مَا يَبْدُو لَهَا فَتَصِيرُ الْأَرْضُ خُبْزَةً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقْبِضُهَا وَهِيَ طِينٌ وَحِجَارَةٌ , وَرَضْرَضٌ , الْقِيَامَةِ، بَعْدَ مَا يَبْدُو لَهَا فَتَصِيرُ الْأَرْضُ خُبْزَةً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقْبِضُهَا وَهِيَ طِينٌ وَحِجَارَةٌ , وَرَضْرَضٌ , وَتُرَابٌ وَتُرَابٌ

415 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَأَتَى رَجُلِّ مِنَ الْيَهُودِ وَاحِدَةً , يَكُفَوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ حُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَأَتَى رَجُلِّ مِنَ الْيَهُودِ وَاحِدَةً , يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: تَكُونُ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَا أُحْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: تَكُونُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَلَى قَالَ: «لَامٌ، وَنُونٌ» ، وَمَا هَذَا؟ قَالَ: «ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زِيَادَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا»

بَابُ السُّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فِي إِثْبَاتِ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ إِعْلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ إِعْلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدَيِ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا يُبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَلِمُسِيءِ النَّهَارِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ - لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلِ الْمَخْرُومِيُّ بِالنَّهَارِ، قَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ التَّوْبَةِ وَالْإِنَابَةِ، فَاسْمَعِ الدَّلِيلَ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ، لِيُعْلَمَ وَيُتَيَقَّنَ أَنَّ عَمَلَ اللَّيْلِ يُرْفَعُ إِلَى النَّهْلِ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ عَلَى لَفْظِ الْخَبَرِ، لِيُعْلَمَ وَيُتَيَقَّنَ أَنَّ عَمَلَ اللَّيْلِ يُرْفَعُ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ النَّهُارِ وَعَمَلَ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ

417 عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَكَالُهُ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَكَالَمُ لَلْيُلِ، حِجَابُهُ وَلَكِنْ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهارِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ

النُّورُ، لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

بَابُ ذِكْرِ إِمْسَاكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا عَلَى أَصَابِعِهِ جَلَّ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يُشْبِهَ شَيْءٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ صِفَاتِ خَلْقِهِ، وَقَدْ أَجَلَّ اللَّهُ قَدْرَ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنْ يُوصَفَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ بِحَضْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ، فَيَسْمَعُهُ فَيَصْحَكُ عِنْدَهُ، وَيَجْعَلُ بَدَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُوصَفَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ بِحَضْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ، فَيَسْمَعُهُ فَيَصْحَكُ عِنْدَهُ، وَيَجْعَلُ بَدَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُوصَفَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ بِحَصْرَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ، فَيَسْمَعُهُ فَيَصْحَكُ عِنْدَهُ، وَيَجْعَلُ بَدَلَ وَجُوبِ النَّكِيرِ وَالْغَضَبِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ بِهِ ضَحِكًا تَبْدُو نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا وَتَعَجُّبًا لِقَائِلِهِ لَا يَصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ اللهُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ بِهِ ضَحِكًا تَبْدُو نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا وَتَعَجُّبًا لِقَائِلِهِ لَا يَصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ بِهِ ضَحِكًا تَبْدُو نَوَاجِذُهُ، تَصْدِيقًا وَتَعَجُّبًا لِقَائِلِهِ لَا يَصِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذِهِ الصَّفَةِ مُؤْمِنٌ مُصَدِّقٌ بِرِسَالَتِهِ

418 عنى عَبْدِ اللّهِ، قَالَ أَتَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ: أَبِلَغَكَ أَصْبُعٍ، وَالشّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشّمَوَاتُ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشّمَوَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشّمَوَاتُ عَلَى أَصْبُعٍ، وَالشّمَوَ وَاللّمَ عَقَى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْصَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } [الزمر: 67] إِلَى آخِرِ الآيَةِ وفي رواية إِنَّ اللّهَ يَعْلَى إَصْبُعٍ، وَالْجِبَالُ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابُقِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالشّمَوَ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابُقِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالشّمَوَاتِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابُقِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجِبَالُ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالشّمَوَاتِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابُقِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْمُؤْفِلُ: أَنَا الْمُلِكُ، فَصَرِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى بَدَتْ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابِقِ كُلَّهَا عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابُقِ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابِقِ كُلَّهَا عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْجَلَابُقِ كُلَّ الللهَ عَلَى إِصْبُعٍ، وَالْمَعْرَابُ فَلَى إِصْبُعٍ، وَالْمُعَوْلُ عَمَّا لِشَمَواتُ مَلْولُ اللّهِ صَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ حَقَّ قَدُوهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا لَهُ وَتَعَلَى عَمَّا لَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ حَقً قَدُوهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا لَهُ وَتَعَلَى عَمَّا لَيْهُ عَلَى عَمَّا لَهُ اللّهُ عَلَى وَالسَّمَوَاتُ مَطُولًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَلَا اللّهُ حَقً قَدُوهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } ﴾

419 عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِم، مَا تَقُولُ: إِذَا وَضَعَ

اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَى ذِهِ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى ذِهِ، وَالْمَاءَ عَلَى ذِهِ، وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهِ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91]

قَالَ أَبُو بَكُرٍ: فَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ مِمَّنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمَ وَلَا يُحْسِنُ صِنَاعَتَنَا فِي التَّالِيفِ بَيْنَ الْأَحْبَارِ، فَيَتَوَهَّمَ أَنَّ جَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ يُضَادُ جَبَرَ ابْنِ عُمَرَ، وَجَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ يُضَادُ جَبَرَهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، هُوَ عِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَبِعْمَتِهِ أَمَّا حَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّه جَلَّ وَعَلَا يُمْسِكُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَبَرِ عَلَى أَصَابِعِهِ، عَلَى مَا فِي اللَّهِ وَبِعْمَتِهِ أَمَّا حَبُرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّه جَلَّ وَعَلَا يُمْسِكُ عَلَى الْأَصَابِعِ غَيْرُ الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُو الْخَبْرِ , سَوَاءً قَبْلُ تَبْدِيلِ اللَّهِ الْأَرْضِ عَلَى الشَّيْءِ بِالْأَصَابِعِ غَيْرُ الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُو مَفْهُومٌ فِي اللَّعْقِ، اللَّهُ اللَّهِ الْأَرْضِ، كَمَا أَكْبَرَنَا مُنَوِّلُ الْمُصْاكَ عَلَى الشَّيْءِ بِالْأَصَابِعِ غَيْرُ الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُو مَفْهُومٌ فِي اللَّغَةِ الَّتِي خُوطِئْنَا بِهَا لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَلَى الشَّيْءِ بِالْأَصَابِعِ غَيْرُ الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُو مَفْهُومٌ فِي اللَّغَةِ الَّتِي خُوطِئْنَا بِهَا لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَلَى الشَّيْءِ بِالْأَصَابِعِ غَيْرُ الْقَبْضِ عَلَى الشَّيْءِ، وَمُو مَفْهُومٌ فِي اللَّهُ عَلَى الشَّيْءِ، وَلَمْ مَلُولُ الْكُوتَابِ عَلَى الشَّيْءِ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ فِي قَوْلِهِ: {يَوْمَ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَنْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا بَيِّنَا اللَّهُ مُولِهِ عَلَيْهِ عَنْ وَالْمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُه

قال أبو بكر وَرَوَى نَمِرُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْضَتَيْن: «هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي، وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي»

420 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبَضَ قَبْضَةً , فَقَالَ: إِلَى النَّارِ وَلا أُبَالِى "

بَابُ إِثْبَاتِ الْأَصَابِعِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلًا لَهُ لَا حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ، كَمَا زَعَمَ بَعْضُ

## أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ أَنَّ خَبَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ لَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَصْدِيقًا لِلْيَهُودِيِّ

-421 عن النَّوَاسِ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا هُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنَّ شَاءَ أَزَاغَهُ» ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ , ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَحْفِضُ وَيَرْفَعُ» هَذَا حَدِيثُ النَّاهِلِيِّ، يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ , ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَحْفِضُ وَيَرْفَعُ» هَذَا حَدِيثُ النَّاهِلِيِّ، وَقَالَ الْاَحْرَونَ: «فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإِذَا شَاءَ أَنْ يُزِيعَهُ أَزَاعَهُ» ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ أَوْ قَالَ: «يَصَعُ وَيَخْفِضُ» ، بِالشَّكِّ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الْأَرْدِيُّ، وَقَالَ هُوَ وَاللَّهُ بَنُ مُحَمَّدِ الرُّهْرِيُّ مُرَّةً «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُو بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، إلَّا وَهُو بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، إلَّا وَهُو بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، إلَّا وَهُو بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، إلَّا وَهُو بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ مُعْتَى قَوْلِهِ فِي حَبَرِ أَبِي مُوسَى: «يَرْفَعُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُهُ ويَخْفِضُ ويَعْمُونَ اللَّهُ ويَعْفِضُ ويَعْفِضُ ويَعْفِضُ ويَخْفِضُ ويَكَوْلِ اللهُ اللَّهُ ويَعْفِضُ و الْقَيَامَةِ } [الأنبياء : 47] قَدْ أَمْلُونُ اللَّهُ الْمُوازِينَ الْقِمَالُ اللَّهُ الْمُوازِينَ الْقُومُ لِيَقُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَ

422 عن أُمّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ , يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ , ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقٍ الْقُلُوبِ , ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقٍ لللَّهِ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ» فَنَسْأَلَهُ أَنْ لَا يُزِيعَ قُلُوبَنَا إِلَّهُ هُو الْوَهَابُ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا , وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهِبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُو الْوَهَابُ

423 عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ -423 اللهِ صَرَّفَهُ، وَإِذَا شَاءَ بَصَّرَهُ، وَإِذَا شَاءَ نَكَّسَهُ، وَلَمْ يُعْطِ اللَّهُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ

يُسْلِكَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينَ، وَعِنْدَ اللَّهِ مَفَاتِيحُ الْقُلُوبِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا: فَتَحَ لَهُ قُفْلَ قَلْبِهِ وَالْيَقِينِ وَالصِّدْقِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَجَعَلَ أَذُنَهُ سَمِيعَةً، وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، وَلِسَانَهُ صَادِقًا، وَخَلِيقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً، وَجَعَلَ أَذُنَهُ سَمِيعَةً، وَجَعَلَ نَفْسَهُ وَعَيْنَهُ بَصِيرَةً، وَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا - يَعْنِي هُوَ شَرُّ - مِنْ أَنْ يُسْلِكَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ الرِّيبَةَ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ وَعَيْنَهُ بَصِيرَةً، وَلَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا - يَعْنِي هُو شَرُّ - مِنْ أَنْ يُسْلِكَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ الرِّيبَةَ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ شَرِقَةً مُتَطَلِّعَةً، لَا يَنْفَعُهُ الْمَالُ , وَإِنْ أَكْثَرَ لَهُ، وَغَلَّقَ اللَّهُ الْقُفْلَ عَلَى قَلْبِهِ , فَجَعَلَهُ ضَيْقًا حَرَجًا، كَأَنَّمَ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ "

قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ شُرَحْبِيلَ بْنِ الْحَكَمِ وَعَامِرٍ بْنِ نَائِل، وَقَدْ أَغْنَانَا اللَّهُ فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا عَن الإحْتِجَاج فِي هَذَا الْبَابِ بِأَمْقَالِهَا، فَتَدَبَّرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ مَا نَقُولُهُ فِي هَذَا الْبَابِ، فِي ذِكْرِ الْيَدَيْن: كَنَحْو قَوْلِنَا فِي ذِكْرِ الْوَجْهِ، وَالْعَيْنَيْن تَسْتَيْقِنُوا بِهِدَايَةِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، وَشَرْحِهِ جَلَّ وَعَلَا صُدُورَكُمْ لِلْإِيمَانِ بِمَا قَصَّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ , وَبَيَّنَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صِفَاتِ خَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ , وَتَعْلَمُوا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ أَنَّ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ وَالْعَدْلَ فِي هَذَا الْجِنْسِ مَذْهَبُنَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْآثَارِ، وَمُتَّبِعِي السُّنَن، وَتَقِفُوا عَلَى جَهْل مَنْ يُسَمِّيهِمْ مُشَبِّهَةً، إِذِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ جَاهِلُونَ بِالتَّشْبِيهِ نَحْنُ نَقُولُ: لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا يَدَانِ كَمَا أَعْلَمَنَا الْخَالِقُ الْبَارِئُ فِي مُحْكَمِ تَنْزيلِهِ , وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَنَقُولُ: كِلْتَا يَدَيْ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَمِينٌ، عَلَى مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَنَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبِضُ الْأَرْضَ جَمِيعًا بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، لَا شِمَالَ فِيهِمَا، ونَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ سَلِيمَ الْأَعْضَاءِ وَالْأَرْكَانِ , مُسْتَوِيَ التَّرْكِيبِ , لَا نَقَصَ فِي يَدَيْهِ، أَقْوَى بَنِي آدَمَ , وَأَشَدَّهُمْ بَطْشًا لَهُ يَدَانِ عَاجِزٌ عَنْ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى قَدْرِ أَقَلَّ مِنْ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءٍ كَثِيرَةٍ، عَلَى أَرْضِ وَاحِدَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ؟ وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَلَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا، وَقَضَى خَلَقَهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَعُونَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا , وَحَاوَلُوا عَلَى قَبْضِ أَرْضِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْضِينَ السَّبْع بِأَيْدِيهِمْ كَانُوا عَاجِزِينَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَطِيعِينَ لَهُ،

وَكَذَلِكَ لَو اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى طَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ سَمَاءٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا , وَكَانُوا عَاجِزِينَ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ - يَا ذَوِي الْجِجَا - مَنْ وَصَفَ يَدَ خَالِقِهِ بِمَا بَيَّنًا مِنَ الْقُوَّةِ وَالْأَيْدِي، وَوَصَفَ يَدَ الْمَخْلُوقِينَ بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ مُشَبِّهًا يَدَ الْخَالِقِ بِيَدِ الْمَخْلُوقِينَ؟ أَوْ كَيْفَ يَكُونُ مُشَبِّهًا مَنْ يُشْبِتُ أَصَابِعَ عَلَى مَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَالِقِ الْبَارِئِ؟ وَنَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع، تَمَامُ الْحَدِيثِ وَنَقُولُ: إِنَّ جَمِيعَ بَنِي آدَمَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى أَنْ يَنْفُخَ فِي الصُّورِ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى إِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءٍ كَثِيرَةٍ مِنْ سَمَاءٍ مِنْ سَمَاوَاتِهِ , أَوْ أَرْضِ مِنْ أَرَاضِيهِ السَّبْع بِجَمِيع أَبْدَانِهِمْ كَانُوا غَيْرَ قَادِرِينَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا مُسْتَطِيعِينَ لَهُ، بَلْ عَاجِزِينَ عَنْهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ يُثْبِتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدَيْنِ عَلَى مَا ثَبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ , وَأَثْبَتَهُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَبِّهًا يَدَيْ رَبِّهِ بِيَدَيْ بَنِي آدَمَ؟ نَقُولُ: لِلَّهِ يَدَانِ مَبْسُوطَتَانِ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بِهِمَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَبِيَدِهِ كَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَدَاهُ قَدِيمَتَانِ لَمْ تَزَالًا بَاقِيَقَيْن، وَأَيْدِي الْمَخْلُوقِينَ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ قَدِيمَةٍ , فَانِيَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ، بَالِيَةٌ تَصِيرُ مِيتَةً , ثُمَّ رَمِيمًا، ثُمَّ يُنْشِئُهُ اللَّهُ خَلْقًا آخَرَ {تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} , فَأَيُّ تَشْبِيهٍ يَلْزَمُ أَصْحَابَنَا: - أَيُّهَا الْعُقَلَاءُ - إِذَا أَتْبَتُوا لِلْحَالِق مَا أَثْبَتَهُ الْحَالِقُ لِنَفْسِهِ , وَأَثْبَتَهُ لَهُ نَبِيُّهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ الْمُعَطِّلَةِ يُوجِبُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ , وَيُؤْمَنُ بِهِ إِقْرَارًا بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ فَهُوَ مُشَبِّةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ مَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ بِزَعْم هَذِهِ الْفِرْقَةِ وَمَنْ وَصَفَ يَدَ خَالِقِهِ فَهُوَ: يُشَبِّهُ الْخَالِقَ بِالْمَخْلُوقِ، فَيَجِبُ عَلَى قَوْدِ مَقَالَتِهِمْ: أَنْ يَكْفُرَ بِكُلِّ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ؛ إِذْ هُمْ كُفَّارٌ مُنْكِرُونَ لِجَمِيع مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُقِرِّينَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا مُصَدِّقِينَ بِشَيْءٍ مِنْهُ نَقُولُ: لَوْ شَبَّهَ بَعْضُ النَّاسِ: يَدَ قَوِّيِّ السَّاعِدَيْنِ شَدِيدِ الْبَطْشِ، عَالِم بِكَثِيرِ مِنَ الصِّنَاعَاتِ، جَيِّدِ الْخَطِّ, سَرِيعِ الْكِتَابَةِ، بِيَدِ ضَعِيفِ الْبَطْشِ، مِنَ الْآدَمِيِّينَ، خِلْوِ مِنَ الصِّنَاعَاتِ وَالْمَكَاسِبِ،

أَخْرَقَ، لَا يُحْسِنُ أَنْ يَخُطَّ بِيَدِهِ كَلِمَةً وَاحِدَةً، أَوْ شَبَّهَ يَدَ مَنْ ذَكَوْنَا أَوَّلًا بِالْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ الشَّدِيدِ، بِيَدِ صَبِيِّ فِي الْمَهْدِ، أَوْ كَبِيرِ هَرِمٍ، يَرْعَشُ، لَا يَقْدِرُ عَلَى قَبْض , وَلَا بَسْطٍ , وَلَا بَطْش أَوْ نَقُولُ لَهُ: يَدُكَ شَبِيهَةٌ بِيَدِ قِرْدٍ، أَوْ خِنْزِير، أَوْ دُبِّ، أَوْ كَلْبِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنَ السِّبَاع، أَمَّا مَا يَقُولُهُ سَامِعُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ - إِنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْحِجَا وَالنُّهَى -: أَخْطَأْتَ يَا جَاهِلُ التَّمْثِيلَ، وَنَكَّسْتَ التَّشْبِيهَ، وَنَطَقْتَ بِالْمُحَالِ مِنَ الْمَقَالِ، لَيْسَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ جَازَ أَنْ يُشَبَّهَ وَيُمَثَّلَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ بِالْأُخْرَى، وَكُلُّ عَالِم بِلُغَةِ الْعَرَبِ، فَالْعِلْمُ عِنْدَهُ مُحِيطٌ: أَنَّ الإسْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَقَعُ عَلَى الشَّيْئَيْنِ مُخْتَلِفِي الصِّفَةِ، مُتَبَايِنِي الْمَعَانِي , وَإِذَا لَمْ يَجُزْ إِطْلَاقِ اسْمِ التَّشْبِيهِ، إِذَا قَالَ الْمَرْءُ لِابْن آدَمَ، وَلِلْقِرْدِ يَدَانِ، وَأَيْدِيهِمَا مَخْلُوقَتَانِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى مُشَبِّهًا مَنْ يَقُولُ لِلَّهِ يَدَانِ، عَلَى مَا أَعْلَمَ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَنَقُولُ: لِبَنِي آدَمَ يَدَانِ , وَنَقُولُ: وَيَدَا اللَّهِ بِهِمَا خُلِقَ آدَمُ، وَبِيَدِهِ كَتَبَ التَّوْرَاةَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ , وَأَيْدِي بَنِي آدَمَ مَخْلُوقَةٌ عَلَى مَا بَيَّنْتُ وَشَرَحْتُ قَبْلُ: فِي بَابِ الْوَجْهِ وَالْعَيْنَيْنِ , وَفِي هَذَا الْبَابِ وَزَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] أَيْ نِعْمَتَاهُ، وَهَذَا تَبْدِيلٌ , لَا تَأْوِيلٌ , وَالدَّلِيلُ عَلَى نَقْص دَعْوَاهُمْ هَذِهِ أَنَّ نِعَمَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ , لَا يُحْصِيهَا إِلَّا الْخَالِقُ الْبَارِئُ، وَلِلَّهِ يَدَانِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا , كَمَا قَالَ لِإِبْلِيسَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي} [ص: 75] ، فَأَعْلَمَنَا جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ بِيَدَيْهِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ بِيعْمَتِهِ كَانَ مُبَدِّلًا لِكَلَامِ اللَّهِ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينهِ} ، أَفَلَا يَعْقِلُ أَهْلُ الْإِيمَانِ أَنَّ الْأَرْضَ جَمِيعًا لَا تَكُونُ قَبْضَةَ إِحْدَى نِعْمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا أَنَّ السَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِالنِّعْمَةِ الْأُخْرَى أَلَا يَعْقِلُ ذَوُو الْحِجَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى الَّتِي يَدَّعِيهَا الْجَهْمِيَّةُ جَهْلٌ، أَوْ تَجَاهُلٌ شَرٌّ مِنَ الْجَهْل، بَل الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَةُ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَا، فَإِحْدَى يَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَهِيَ: الْيَدُ الْأُخْرَى، وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّنَا يَمِينٌ لَا شِمَالَ فِيهِمَا جَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَسَارً؛ إِذْ كَوْنُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ يَسَارًا

إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، جَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ عَنْ شِبْهِ خَلْقِهِ، وَافْهَمْ مَا أَقُولُ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ تَفْهَمْ وَتَسْتَيْقَنْ أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ مُبَدِّلَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ، لَا مُتَأَوِّلَةٌ قَوْلَهُ , بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ , لَوْ كَانَ مَعْنَى الْيَدِ النَّعْمَةَ كَمَا ادَّعَتِ الْجَهْمِيَّةُ لَقُرئَتْ: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَةٌ، أَوْ مُنْبَسِطَةٌ، لِأَنَّ نِعَمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، وَمُحَالٌ أَنْ تَكُونَ نِعْمَةٌ نِعْمَتَيْن لَا أَكْثَرَ فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] ، كَانَ الْعِلْمُ مُحِيطًا أَنَّهُ ثَبَّتَ لِنَفْسِهِ يَدَيْن لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا، وَأَعْلَمَ أَنَّهُمَا مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَالْآيَةُ دَالَّةٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْيَدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ النِّعْمَةَ، حَكَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَوْلَ الْيَهُودِ , فَقَالَ: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ} [المائدة: 64] , فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَدًّا عَلَيْهِمْ: {غُلَّتْ أَيْديهِمْ} [المائدة: 64] , وَقَالَ: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [المائدة: 64] ، وَبِيَقِينِ يَعْلَمُ كُلُّ مُؤْمِنِ: أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} [المائدة: 64] أَيْ غُلَّتْ نِعَمَهُمْ، لَا، وَلَا الْيَهُودُ أَنَّ نِعَمَ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ , وَإِنَّمَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَقَالَتَهُمْ , وَكَذَّبَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ {يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ} [المائدة: 64] وَأَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ يَدَيْهِ مَبْسُوطَتَانِ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ إِنْفَاقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدَيْهِ فِي خَبَر هَمَّامِ بْن مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى سَحَّاءُ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ» فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُنْفِقُ بِيَمينِهِ، وَهُمَا يَدَاهُ الَّتِي أَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّهُ يُنْفِقُ بِهِمَا كَيْفَ يَشَاءُ وَزَعَمَ بَعْضُ الْجَهْمِيَّةِ: أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بِيَدَيْهِ» أَيْ بِقُوَّتِهِ، فَزَعَمَ أَنَّ الْيَدَ هِيَ الْقُوَّةُ، وَهَذَا مِنَ التَّبْدِيلِ أَيْضًا، وَهُوَ جَهْلٌ بِلُغَةٍ الْعَرَبِ، وَالْقُوَّةُ إِنَّمَا تُسَمَّى الْأَيْدُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، لَا الْيَدُ، فَمَنْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْيَدِ وَالْأَيْدِ فَهُوَ إِلَى التَّعْلِيم وَالتَّسْلِيم إِلَى الْكَتَاتِيبِ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى التَّرَوُّس وَالْمُنَاظَرَةِ قَدْ أَعْلَمَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاءَ بِأَيْدٍ، وَالْيَدُ وَالْيَدَانِ غَيْرُ الْأَيْدِ، إِذْ لَوْ كَانَ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ بِأَيْدٍ كَخَلْقِهِ السَّمَاءَ، دُونَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ خَصَّ خَلْقَ آدَمَ بِيَدَيْهِ لَمَا قَالَ لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص: 75] وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ خَلَقَ إِبْلِيسَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أَيْضًا بِقُوَّتِهِ، أَيْ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَى خَلْقِهِ , فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي}

[ص: 75] ، عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمُعَطِّلَةِ، وَالْبَعُوضُ وَالنَّمْلُ وَكُلُّ مَخْلُوقِ فَاللَّهُ خَلَقَهُمْ عِنْدَهُ بِأَيْدٍ وَقُوَّةٍ , وَزَعَمَ مَنْ كَانَ يُضاهِي بَعْضُ مَذْهَبِهِ مَذْهَبَ الْجَهْمِيَّةِ فِي بَعْض عُمْرِهِ لَمَّا لَمْ يَقْبَلْهُ أَهْلُ الْآثَارِ، فَتَرَكَ أَصْلَ مَذْهَبِهِ عَصَبِيَّةً: زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ , إِنَّمَا ذَكَرَ الْيَهُودِيُّ أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعِ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ , وَأَنْكُرَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِكَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ , فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ قَوْل ابْن مَسْعُودٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ضَحِكَ تَعَجُّبًا لَا تَصْدِيقًا لِلْيَهُودِيِّ، وَقَدْ كَثُرَ تَعَجُّبِي مِنْ إِنْكَارِهِ، وَدَفَعِهِ هَذَا الْخَبَرَ , وَكَانَ يُشْبِتُ الْأَخْبَارَ فِي ذِكْرِ الْأُصْبُعَيْنِ قَدِ احْتَجَّ فِي غَيْرِ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَعَيْن مِنْ أَصَابِع رَبِّ الْعَالَمِينَ» ، فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَهُ ثَابِتًا يُحْتَجُّ بِهِ، فَقَدْ أَقَرَّ وَشَهِدَ أَنَّ لِلَّهِ أَصَابِعَ، لِأَنَّ مَفْهُومًا فِي اللُّغَةِ: إِذَا قِيلَ إِصْبَعَيْن مِنَ الْأَصَابِع: أَنَّ الْأَصَابِعَ، لَأَضَابِعَ، أَكْثَوُ مِنْ إِصْبَعَيْن، فَكَيْفَ يَنْفِي الْأَصَابِعَ مَرَّةً , وَيُشْنِتُهَا أُخْرَى؟ فَهَذَا تَخْلِيطٌ فِي الْمَذْهَبِ , وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَقَدْ حَكَيْتُ مِرَارًا عَنْ بَعْضِ مَنْ كَانَ يُطِيلُ مُجَالَسَتَهُ أَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ فِي التَّوْحِيدِ مُنْذُ قَدِمَ نَيْسَابُورَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَدْ وَصَفْتُ أَقَاوِيلَهُ الَّتِي انْتَقَلَ مِنْ قَوْلٍ إِلَى قَوْلٍ، وَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَحْتَجُّ بِخَبَرِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيُخْبِرُ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلَاجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَبِّىَ فِي أَحْسَن صُورَةٍ» ، فَيَحْتَجُّ مَرَّةً بِمِثْل هَذِهِ الْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْوَاهِيَةِ، الَّتِي لَا تَثْبُتُ عِنْدَ أَحَدٍ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ , ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَخْبَار ثَابِتَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْل، مِمَّا هُوَ أَقَلُ شَنَاعَةً عِنْدَ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعَطِّلَةِ مِنْ قَوْلِهِ: «رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَةٍ» , فَيَقُولُ: هَذَا كُفْرٌ بِإِسْنَادٍ , وَيُشَنِّعُ عَلَى عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِرِوَايَتِهِمْ تِلْكَ الْأَخْبَارَ الثَّابِتَةَ الصَّحِيحَةَ، وَالْقَوْلُ بِهَا قِلَّةُ رَغْبَةٍ , وَجَهْلٌ بِالْعِلْمِ وَعِنَادٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ: فَاللَّهُ يَرْحَمُنَا وَإِيَّاهُ

بَابُ ذِكْرٍ إِثْبَاتِ الرِّجْلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ رَغَمَتْ أُنُوفُ الْمُعَطِّلَةِ الْجَهْمِيَّةِ، الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِصِفَاتِ خَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ

الَّتِي أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ , وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدُّكُو مَا يَدْعُو بَعْضُ الْكُفَّارِ مِنْ دُونِ اللَّهِ: {أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَيَدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ} [الأعراف: 195] فَأَعْلَمَنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا أَنَّ مَنَ لَا رِجْلَ لَهُ، وَلَا لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ} [الأعراف: 195] فَأَعْلَمَنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَا أَنَّ مَنَ لَا رِجْلَ لَهُ، وَلَا يَدُ، وَلَا عَيْنَ، وَلَا سَمْعَ فَهُوَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُوَ أَصَلُّ , فَالْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ: الَّذِينَ هُمْ شَرُّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا عَيْنَ، وَلَا سَمْعَ فَهُوَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُوَ أَصَلُّ , فَالْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ عِنْدَهُمْ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَصَلُّ .

424 عَن ابن عَبَّاس،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشَدَ قَوْلَ أُمَيَّةَ بْن أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيَّ:

[البحر الطويل]

رَجُلٌ وَثَوْرٌ تَحْتَ رَجْل يَمِينِهِ ... وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ

وَالشَّمْسُ تُصْبِحُ كُلَّ آخِر لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءَ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ

تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رَسْلِهَا ... إِلَّا مُعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « صَدَقَ»

425- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: «حَمَلَةُ الْعَرْشِ أَحَدُهُمْ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ، والثَّانِي عَلَى صُورَةِ تَوْرٍ، وَالثَّالِثُ عَلَى صُورَةِ تَوْرٍ، وَالثَّالِثُ عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَنَدُكُرُ قَوْلَهُ: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحاقة: 17] فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ وَقَدَّرَهُ

426 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا صُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّمَا يَدْخُلُهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا فَأَمَّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لَهَا نَشْئًا، وَأَمَّا النَّارُ , فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ، هُنَاكَ تَمْتَلِئُ , وَيَدْنُو وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ، هُنَاكَ تَمْتَلِئُ , وَيَدْنُو بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ , وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وفى رواية اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ قَالَ: وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يُدْخِلُنِي إِلَّا سِفْلَةُ النَّاسِ , وَسِقَاطُهُمْ , أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لَهَا، أَيْ وَالْمُتَجَبِّرِينَ قَالَ: وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يُدْخِلُنِي إِلَّا سِفْلَةُ النَّاسِ , وَسِقَاطُهُمْ , أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لَهَا، أَيْ وَالْمُتَجَبِّرِينَ قَالَ: وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يُدْخِلُنِي إِلَّا سِفْلَةُ النَّاسِ , وَسِقَاطُهُمْ , أَوْ كَمَا قَالَ فَقَالَ اللَّهُ لَهَا، أَيْ لِلْجُنَّةِ : أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا جَهَنَّمُ , فَإِنَّهَا لَا تَمْتَلِئُ كَمْ مِنْ خَلْقِي , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُؤُهَا، فَأَمَّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهُ لَكَا مُعَنِي مَنْ عَلْقِ لَا تَمْتَلِئُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا، فَلَمَهُ فِيهَا، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ , وَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ , وَتَقُولُ: قَدْ قَدْ قَدْ، وَأَمًّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهُ كَنَمَهُ فِيهَا، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَ وَيَنْرَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ , وَتَقُولُ: قَدْ قَدْ قَدْ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ كَمَا فَالَا فَقَالَ اللَّهُ لَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ مَا أَلْهُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ فَلَا الْعَلَى الْمَالِلَا لَلْهَ لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالِلُكَ اللَّهُ الْمَالِكُ مَا الْمُعَلِّلُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمَالِلُ الْمُلْكُولُ الْمُعَالِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُرْعُولُ الْمُعْرِقُولُ

-427 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " افْتَحَرَتِ الْجَنَّةُ وَالنّارُ، فَقَالَتِ النّارُ؛ أَيْ رَبّ؛ يَدْخُلْنِي الْفُقْرَاءُ وَالصَّعْفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَقَالَ رَبّ، يَدْخُلْنِي الْفُقْرَاءُ وَالصَّعْفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَقَالَ اللّهُ لِلنّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ , وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا اللّهُ لِلنّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ , وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهُ اللّهُ لِلنّارِ , فَيُلْقَى فِيهَا أَهْلُهَا , فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟، حَتَّى يَأْتِيهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى , فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا وَلَيْهِمْ وَيُعَلِّقُ مَلْ يَشْءُ اللّهُ النّاهُ أَنْ يَبْقَى فَيُنْشِى اللّهُ لَهَا حَلْقًا مِمَّنْ يَشَاءُ وَتَعْوَلُ: قَدْنِي قَدْنِي، وَأَمّا الْجَنَّةُ , فَيَنْقَى مِنْهَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَبْقَى فَيُنْشِى اللّهُ لَهَا حَلْقًا مِمَّنْ يَشَاءُ وَتَعْوَلُ: قَدْنِي قَدْنِي، وَأَمَّا الْجَنَّةُ , فَيَبْقَى مِنْهَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَبْقَى فَيُنْشِى اللّهُ لَهَا حَلْقًا مِمَّنْ يَشَاءُ وَتَعْوَلُ: قَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يَجْمَعُ اللّهُ التّاسَ يَوْمَ الْقِيمِ وَاحِدٍ , ثُمَّ يَطَلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ , فَيَقُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَيُثَاهُمْ وَيُعَبِّعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ : فَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ، اللّهُ رَبُنَا وَهُو يَأْمُرَهُمْ وَيُعَبِّعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَا لَا سَعْفُولُ : أَلَا تَتَعِوْنَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ، اللّهُ رَبُنَا وَهُو يَأْمُرُهُمْ وَيُغَيِّتُهُمْ " , ثُمَّ قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا وَسُولَ اللّهِ إِللّهِ مِنْكَ , اللّهُ رَبُنَا , وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَنَا وَهُو يَأْمُوهُمْ وَيُعَبِّهُمْ " , ثُمَّ قَالُوا: وَهَلُ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَاللّهِ مِنْكَ , اللّهُ رَبُنَا , وَهَذَا مَكَانُنَا جَتَّى نَرَى رَبِنَا وَهُو يَأْمُوهُمْ وَيُعَبُّهُمْ " , ثُمَّ قَلُوا: وَهَلُ نَرَاهُ يَا رَسُولُ اللّهِ بُ

قَالَ: «وَهَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " فَإِنَّكُمْ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ , فَيُعَرِّفُهُمْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ , فَاتَّبِعُونِ , فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ، وَيُضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِّمْ سَلِّمْ, وَيَبْقَى أَهْلُ النَّار, فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ , ثُمَّ يُقَالُ: هَل امْتَلَأَتِ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ آخَرُ , فَيُقَالُ: هَل امْتَلَأَتِ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ آخَرُ , فَيُقَالُ: هَل امْتَلَأَتِ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا, فَانْزَوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، ثُمَّ قَالَ: قَطْ، قَالَتْ: قَطْ قَطْ، فَإِذَا صُيِّرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ, وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ , أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّنًّا فَيُوقَفُ عَلَى السُّوَرِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ , ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ , فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرحِينَ لِلْشَفَاعَةِ وَالِهِينَ، فَيُقَالُ: لِأَهْل الْجَنَّةِ وَلِأَهْلِ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: هَؤُلاءِ، وَهَؤُلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هَذَا الْمَوْتُ، الَّذِي وُكِّلَ بِنَا , فَيُضْجَعُ , فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ , خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ , خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ " 429 عَنْ أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟ فَيَنْزِلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ , فَيَضَعُ قَدَمَهُ فِيهَا , فَيَنْزَوي بَعْضُهَا إِلَى بَعْض , فَتَقُولُ: بِعِزَّتِكَ قَطْ قَطْ , وَمَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا آخَرَ , فَيُسْكِنَهُ الْجَنَّةَ فِي فَضْل الْجَنَّةِ وفي رواية لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا , وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يُدْلِيَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ , فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ , وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ، وَمَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا, فَيُسْكِنَهُ فِي فُصُولِ الْجَنَّةِ

-430 عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ , فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ , فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أُسْكِنُكِ الْجَبَّارُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ: أَنْتِ مَذَابِي، أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَتَقُولُ، يَعْنِي النَّارَ:

هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ , فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ "

قَالَ أَبُو بَكْرِ: احْتَلَفَ رُوَاةُ هَذِهِ الْأَحْبَارِ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ: قَطْ، أَوْ قِطْ، فَرَوَى بَعْصُهُمْ بِنَصْبِ الْقَافِ، وَبَعْضُهُمْ بِحَفْضِهَا، وَهُمْ أَهْلُ اللَّعَةِ، وَمِنْهُمْ يُفْتَبَسُ هَذَا الشَّأْنُ , وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ الشَّعْرِ أَعْلَمَ بِلَفْظِ الْقَالَمِ الْعَرَبِيْ مِنْ عُلَمَاءِ الْآتَارِ الَّذِينَ يَعْنُونَ بِهَذِهِ الصَنَاعَةِ، يَرْوُونَهَا وَيَسْمَعُونَهَا مِنَ أَلْفَاظِ الْعُلَمَاءِ , وَيَحْفَظُونَهَا وَ الْمُسْتَعَارَةِ مِنْ عَيْرِ سَمَاعٍ , وَلَسْنَا لُنْكُرُ أَنَّ وَأَكْثَرُ طُلَّابِ الْعَرَبِيَّةِ: إِنَّمَا يَتَعَلَّمُونَ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُشْتَرَاةِ أَوِ الْمُسْتَعَارَةِ مِنْ عَيْرِ سَمَاعٍ , وَلَسْنَا لُنْكُرُ أَنَّ الْعَرَبِيَّةِ لِسَانِهَا. قَالَ الْمُطَلِيقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الْعَرَبِيَّةِ مِنْ الْكُتُبِ الْمُشْتَوَاةِ الْمُلْكِي لَحْرُفَ لِسَعَةٍ لِسَانِهَا. قَالَ الْمُطَلِيقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الْعَرَبِ جَمِيعًا غَيْرُ نَبِيٍّ , فَمَنْ يُنْكِرُ مِنْ طُلَّابِ الْعَرَبِيَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِحَفْضِ الْقَافِ عَلَى الْعُرَبِ جَمِيعًا غَيْرُ نَبِيٍّ , فَمَنْ يُنْكُرُ مِنْ طُلَّابِ الْعَرَبِيَّةِ هَذِهِ اللَّفْظَة بِحَفْضِ الْقَافِ عَلَى الْمُسْمُوعَةِ، بَلُ سَمِعُوهَا بِآذَانِهِمْ وَاللَّالِ هَذِهِ اللَّفْظَة مِنَ الْكُتُبِ عَيْرِ الْمُسْمُوعَةِ، بَلْ سَمِعُوهَا بِآذَانِهِمْ وَلَا الْعُلْمَاءُ التَّفْسِيرِ قَدِ احْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ اللَّفْظَة , وَلَسْنَا لَعْرَبِهُمْ أَنْهُمْ , تَأُولُوا قَطْ: الْكِتَابُ، فَعُلْمَاءُ التَّفْسِيرِ قَدِ احْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ اللَّفْظَة , وَلَسْنَا لَعْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَهُ الْعُلْمَاءُ وَلَهُ مَنْ أَنْهُمْ , تَأُولُوا قَطْ: الْكِتَابُ ، فَعُلْمَاءُ التَّفْسِيرِ قَدِ احْتَلَفُوا فِي تَأْويلِ هَذِهِ اللَّفْطَة , وَلَسْنَا لَالْمُعْمَاءُ التَّهُ اللَّهُ عَنْ أَحْدِهِ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُسْلُوعَةُ واللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُوا اللَّهُ الْمُلْعَلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَاءُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمَنْ الْمُعْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُوا الْع

عَنْ مُجَاهِدٍ، " فِي قَوْلِهِ: {عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا} [ص: 16] قَالَ: عَذَابَنَا " وَثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثِنا اللهُ يُوسُفَ، قَالَ: ثِنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سِوَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا} [ص: 16] ، قَالَ: «عُقُوبَتَنَا» وفي رواية: «نَصِيبَنَا مِنَ النَّار»

-431 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: {عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا} [ص: 16] قَالَ: «نَصِيبَنَا مِنَ الْجَنَّةِ» وفي رواية عَطَاءِ الْحُرَاسَانِيِّ فِي [عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ} [ص: 16] ، قَالَ: «نَصِيبَنَا مِنَ الْآخِرَةَ» وفي رواية عَطَاءِ الْحُرَاسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: {عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا} قَوْلِهِ: {قِطَّنَا} [ص: 16] قَالَ: «قَصَاءَنَا» وفي رواية عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا} [ص: 16] ، قَالَ: «رِزْقَنَا»

بَابُ ذِكْرِ اسْتِوَاءِ خَالِقِنَا الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْفَعَّالِ لِمَا يَشَاءُ، عَلَى عَرْشِهِ فَكَانَ فَوْقَهُ، وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَالِيًا كَمَا أَخْبَرَ

اللّهُ جَلّ وَعَلَا فِي قَوْلِهِ : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَى عَلَى الْعُرْشِ} [طه: 5] ، وَقَالَ رَبُنَا عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ رَبُّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعُرْشِ} [الأعراف: 54] وَقَالَ السَّجْدَةِ: {اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعُرْشِ} [السجدة: 4] وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: النَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وُكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7] فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِخَبَرِ اللّهِ إَوْهُوَ اللّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ [هود: 7] فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِخَبَرِ اللّهِ جَلَّ وَعَلا أَنَّ خَالِقَنَا مُسْتَوِ عَلَى عَرْشِهِ، لَا نُبَدِّلُ كَلَامَ اللّهِ، وَلَا نَقُولُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَنَا، كَمَا قَالَتِ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ: إِنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى عَرْشِهِ، لَا اسْتَوَى، فَبَدَّلُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، كَفِعْلِ الْيَهُودِ كَمَا أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا: حِطَّةً، فَقَالُوا: حِنْطَةً، مُخَالِفِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كَذَلِكَ الْجَهْمِيَةُ

-432 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا اسْمُ هَذِهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، هَذَا السَّحَابُ، جَالِسٌ فِيهِمْ، إِذْ عَلَتْهُمْ سَحَابَةٌ، فَنَظُرُوا إِلَيْهَا، فَقَالُوا: وَالْمُرْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْمُرْنُ» فَقَالُوا: وَالْمُرْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْمُرْنُ» فَقَالُوا: وَالْمُرْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْمُرْنُ» فَقَالُوا: وَالْمُرْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهُلْ تَدُرُونَ كُمْ بُعُدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟» قَالُوا: لاَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ: " فَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ: " فَإِمَّا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَهً إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ "، حَتَّى عَدَّهُنَّ سَبْعَ بَيْنَ مَمَاءِ إِمَّا الْنَتَانِ، وَإِمَّا ثَلَاثُ وَسَبْعُونَ سَمَاءً إِلَى السَّمَاءِ اللَّهِ مَنْ فَوْقَ طُهُورِهِنَ الْعَرْشُ، بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ، مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ هَذَا الْحَبَرُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَرْشَهُ كَانَ عَلَيْهِ هُوَ الْبَحْرُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَرْشَهُ كَانَ عَلَيْهِ هُوَ الْبَحْرُ الْمَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَبَرِ، وَذَكَرَ بُعْدَ مَا بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَبَرِ، وَذَكَرَ بُعْدَ مَا بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 17] ، {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}

[النساء: 158]

433 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَكَانَ اللَّهُ} [النساء: 17] ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: كَذَلِكَ لَمْ يَزَلْ

434 عنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيَالُ، وَنُهِكَتِ الْأَمْوَالُ، وَهَلَكَتِ الْأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ اللَّهَ أَعْزَابِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جُهِدَتِ الْأَنْعَامُ، فَاسْتَسْقِ اللَّهِ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحَكَ، أَتَدْرِي لَنَا، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَازَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَيُحَكَ، إنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ وَيْحَكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحِدٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ، أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ وَيْحَكَ، إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ، أَنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ بِهِ وَعُولَ اللَّهُ بَعْ فَاللَهُ عِلَى عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ، وَسَمَاوَاتُهُ عَلَى أَرْضِهِ، هَكَذَا» وَقَالَ بِأَصْابِعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ، وَإِنَّهُ لَيَعِظُ بِهِ مِثْلُ الْقَبَّةِ، وَإِنَّهُ لَيُطُ بِهِ مِثْلُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ، وَسَمَاوَاتُهُ عَلَى أَرْضِهِ، هَكَذَا» وَقَالَ بِأَسْتِهِ مِثْلُ الْقَبَّةِ، وَإِنَّهُ لَيُعِلَّ بِهِ مِثْلُ اللَّهُ بَكُلُ عَلَى اللَّهُ بَعُ لَا يُسْتَعْفُونُ اللَّهُ بَكُونَا أَسْمَعُ أَنَّ وَهُمَا حَدَّتُهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِشْلُهُ سَوَاءً قَالَ أَبُو بَكُودٍ: فِي خَبْرَ مُنْ سُلُومَا مَنَ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهِ بَكُو بَكُو اللهُ عَلَى أَلُو بَكُو بَعُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

435 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ، أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ» قَالَ - يَعْنِي أَبُو بَكْرٍ - الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ، أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ» قَالَ - يَعْنِي أَبُو بَكْرٍ - أَمْ لَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّ عَرْشَ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَا فَوْقَ جَنَّتِهِ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا جَلَّ وَعَلَا فَوْقَ جَنَّتِهِ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا جَلَّ وَعَلَا فَوْقَ جَنَّتِهِ، وَقَدْ أَعْلَمَنَا جَلَّ وَعَلَا قَوْقَ جَنَّتِهِ عَرْشِهِ، فَخَالِقُنَا عَالٍ فَوْقَ عَرْشِهِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ جَنَّتِهِ

436 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى أُخْرَى مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمُاءِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْمُاءِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْش، وَيَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ وفي رواية «بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةَ

خَمْسِمِائَةِ عَامِ»

-437 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةَ حَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ حَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلِيفَةً – أَظْنُهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُو يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَلِيفَةً – أَظْنُهُ الرَّبُ عَمْرَ – أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْحِلَنِي الْجَنَّةِ، فَعَظَّمَ الرَّبُ جَلُوهُ فَقَالَ: «إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطُ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذْ رَكِبَ مِنْ ثُقْلِهِ» جَلُّ ذِكْرُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطً الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذْ رَكِبَ مِنْ ثُقْلِهِ» جَلُّ ذِكْرُهُ، فَقَالَ: «إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ لَهُ أَطِيطُ الرَّحْلِ الْجَدِيدِ إِذْ رَكِبَ مِنْ ثُقْلِهِ» جَعْفَرٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلِ مِنْ الْحَبْشَةِ، فَرَأَيْتُ الْرَبِعُ الدَّقِيقَ، فَقَالَتْ أَكِلُكَ إِلَى الْمَلِكِ يَوْمَ يَقْعُلُ وَيَعْمُ لَالَةً عَلَى الْمُلِكِ يَوْمَ يَقْعُلُ وَلَيْتُهُ اللّهِ عَلْكُومِ مِنَ الظَّالِمِ عَنْ رَأْسِهَا، فَسَقَتُ الرِّيحُ الدَّقِيقَ، فَقَالَتْ أَكِلُكَ إِلَى الْمَلْكِ يَوْمَ يَقْعُلُ عَلْ الْمُعْلِقُ مِنَ الطَّالِمِ مِنَ الظَّالِمِ مِنَ الطَّالِمُ مِنَ الطَّالِمُ مِنَ الْمُؤْمِ مِنَ الطَّالِمُ مَا الْمُلْوَةِ مِلْ الْمُؤْمِ مِنَ الطَّالِمِ مَنَ الْمُ

440 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، وَإِنَّ الْفِرْدَوْسَ مِنْ أَعْلَاهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ، فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ» ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ ذِكْر نَعِيم الْجَنَّةِ

441 عَن ابْن عَبَّاس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْكُرْسِيُّ: مَوْضِعُ الْقَدَمَيْن، وَالْعَرْشُ لَا يُقْدَرُ قَدْرُهُ

-442 عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَلَكَرْتُ عِنْدَهُ الصَّحْرَةَ الَّتِي بِبَيْتِ الْمَلِكِ، فَلَكَرْتُ عِنْدَهُ الصَّحْرَةَ الرَّحْمَنِ، الَّتِي وَضَعَ عَلَيْهَا رِجْلَهُ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: " هَذِهِ صَحْرَةُ الرَّحْمَنِ، الَّتِي وَضَعَ عَلَيْهَا رِجْلَهُ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ وَتَعَالَى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 255] ، وَتَقُولُ وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى هَذِهِ، يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا هَذِهِ جَبَلٌ قَدْ أَحْبَرَنَا اللَّهُ أَنَّهُ يُنْسَفُ نَسْفًا فَيَذَرَهَا قَاعًا صَفْصَفًا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَعَلَّهُ يَخْطِرُ بِبَالِ بَعْضِ مُقْتَبِسِي الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُعْدِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الَّتِي تَلِيهَا خِلَافُ خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَهُوَ عِنْدَنَا، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ السَّيْرَ يَخْتَلِفُ، سَيْرَ الدَّوَابِّ مِنَ الْحَيْلِ وَالْهُجْنِ، وَالْبِعَالِ وَالْحُمُرِ وَالْإِبِلِ، وَسَابِقُ بَنِي آدَمَ، الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ السَّيْرِ يَخُونَ النَّبِيُ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «بُعْدُ مَا بَيْنَهُمَا اثْنَتَانِ أَوْ يَخْتَلِفُ أَيْطًا، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «بُعْدُ مَا بَيْنَهُمَا اثْنَتَانِ أَوْ يَخْتَلِفُ أَيْطًا، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَادَ: مَسِيرَةَ الرِّجَالِ مِنْ بَنِي آدَمَ، أَوْ عَيْرِ الْجَوْلِدِ مِنَ الْجَوْلِ مِنَ الْبَرَاذِينِ، أَوْ غَيْرِ الْجَوَادِ مِنَ الْجَيْلِ، فَلَا يَكُونُ أَحَدُ الْجَبَرَيْنِ مُحَالِقًا لِلْخَبَرِ مَسْعُودٍ أَرَادَ: مَسِيرَةَ الْبِعَالِ وَالْحُمُرِ، أَوِ الْهُجْنِ، مِنَ الْبَرَاذِينِ، أَوْ غَيْرِ الْجَوَادِ مِنَ الْجَيْلِ، فَلَا يَكُونُ أَحَدُ الْجَبَرَيْنِ مُحَلِقًا لِلْخَبَرِ مَسْعُودٍ أَرَادَ: مَسِيرَةَ الْبِعَالِ وَالْحُمُرِ، أَوِ الْهُجْنِ، مِنَ الْبَرَاذِينِ، أَوْ غَيْرِ الْجَوَادِ مِنَ الْجَيْلِ، فَلَا يَكُونُ أَحَدُ الْجَبَرَيْنِ مُحَالِقًا لِلْخَبَرِ الْجَوْلِ فَيَ الْمَعْنَى لَمْ يَجُونُ أَنْ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى لَمْ يَجُونُ أَنْ يُولِلُهِ مُرْهُ أَنْ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى لَمْ يَجْوَلُ أَنْ يُقَالَ هُمَا فَلْ يَكُونُ أَنْ يُقَالَ هُمَا وَلَا مُنَا قَلْ بَيْنَاهُ فِي كُثَيْنَا

443 عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فِي قَوْلِهِ: {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} [الحاقة: 17]، أَمْلَاكُ فِي صُورَةِ الْأَوْعَالِ انْتَهَى حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَزَادَ عَبْدَةُ فِي حَدِيثِهِ مَا بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ إِلَى زُكِيهِمْ ثَلَاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً قَالَ: شَرِيكٌ مَرَّةً: وَمَنَاكِبُهُمْ نَاشِبَةٌ بِالْعَرْشِ

444 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي» ، وَقَالَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى سَحَّاءُ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»

445 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ أَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ الَّذِي حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ أَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ، كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ، كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ كَمَا أَخْبَرَنَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَمَا هُوَ مَفْهُومٌ فِي فِطْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، عُلَمَائِهِمْ وَجُهَّالِهِمْ، أَحْرَارِهِمْ وَمَمَالِيكِهِمْ، ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، بَالِغِيهِمْ وَأَطْفَالِهِمْ، كُلُّ هُوَ مَفْهُومٌ فِي فِطْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، عُلَمَائِهِمْ وَجُهَّالِهِمْ، أَحْرَارِهِمْ وَمَمَالِيكِهِمْ، ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، بَالِغِيهِمْ وَأَطْفَالِهِمْ، كُلُّ

مَنْ دَعَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا: فَإِنَّمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ، إِلَى أَعْلَاهُ لَا إِلَى أَسْفَلَ قَالَ أَبُو بَكْر: قَدْ ذَكَرْنَا اسْتِوَاءَ رَبِّنَا عَلَى الْعَرْشِ فِي الْبَابِ قَبْلُ، فَاسْمَعُوا الْآنَ مَا أَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا الَّذِي هُوَ مَسْطُورٌ بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ، مَقْرُوءٌ فِي الْمَحَارِيبِ وَالْكَتَاتِيبِ، مِمَّا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي التَّنْزِيلِ أَنَّ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَا فِي السَّمَاءِ، لَا كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ: إِنَّهُ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِينَ فَهُوَ فِي السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهُ التَّابِعَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ} [الملك: 16] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا} [الملك: 17] ، أَفَلَيْسَ قَدْ أَعْلَمَنا - يَا ذَوِي الْحِجَا - خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض، وَمَا بَيْنَهُمَا فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْهُ} [فاطر: 10] ، أَفَلَيْسَ الْعِلْمُ مُحِيطًا يَا ذَوِي الْحِجَا وَالْأَلْبَابِ أَنَّ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَا فَوْقَ مَنْ يَتَكَلَّمْ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ، فَتَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ كَلِمَتُهُ؟، لَا كَمَا زَعَمَتِ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ أَنَّهُ تَهْبِطُ إِلَى اللَّهِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ كَمَا تَصْعَدُ إِلَيْهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا يَا طُلَّابَ الْعِلْمِ، قَوْلَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِيسَى ابْن مَرْيَمَ: {يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: 55] ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يَرْفَعُ الشَّيْءَ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى، لَا مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ؟ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [النساء: 158] ، وَمُحَالٌ أَنْ يَهْبِطَ الْإِنْسَانُ مِنْ ظَهْرِ الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا، أَوْ إِلَى مَوْضِع أَخْفَضَ مِنْهُ وَأَسْفَلَ فَيُقَالُ: رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الرِّفْعَةَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ - الَّذِينَ بِلْغَتِهِمْ خُوطِبْنَا - لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى وَفَوْقَ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ خَالِقِنَا جَلَّ وَعَلَا يَصِفُ نَفْسَهُ: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: 18] ، أَوَ لَيْسَ الْعِلْمُ مُحِيطًا، إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ جَمِيعِ عِبَادِهِ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَالْمَلائِكَةِ، الَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ السَّمَاوَاتِ جَمِيعًا؟ أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الْخَالِقِ الْبَارِئِ {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ، وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] فَأَعْلَمَنَا الْجَلِيلُ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَيْضًا أَنَّ رَبَّنَا فَوْقَ مَلَائِكَتِهِ، وَفَوْقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَا فِي الْأَرْض، مِنْ دَابَّةٍ، أَعْلَمَنَا أَنَّ مَلَائِكَتَهُ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ الَّذِي فَوْقَهُمْ وَالْمُعَطِّلَةُ تَزْعُمُ أَنَّ مَعْبُودَهُمْ تَحْتَ الْمَلَائِكَةِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ خَالِقنَا: {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} [السجدة: 5] ، أَلَيْسَ مَعْلُومًا فِي اللُّغَةِ السَّائِرَةِ بَيْنَ الْعَرَبِ الَّتِي خُوطِبْنَا بِهَا وَبِلِسَانِهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ، أَنَّ تَدْبِيرَ الْأَمْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْض، إِنَّمَا يُدَبِّرُهُ الْمُدَبَّرُ، وَهُوَ فِي السَّمَاءِ لَا فِي الْأَرْض، كَذَلِكَ مَفْهُومُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْمَعَارِجَ: الْمَصَاعِدُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4] ، وَإِنَّمَا يَعْرُجُ الشَّيْءُ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى وَفَوْقَ، لَا مِنْ أَعْلَى إِلَى دُونَ وَأَسْفَلَ، فَتَفَهَّمُوا لُغَةَ الْعَرَبِ لَا تَغَالَطُوا وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1] فَالْأَعْلَى: مَفْهُومٌ فِي اللُّغَةِ: أَنَّهُ أَعْلَى شَيْءٍ، وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاللَّهُ قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ تَنْزِيلِهِ وَوَحْيِهِ، أَعْلَمَنَا أَنَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، أَفَلَيْسَ الْعَلِيُّ يَا ذَوِي الْحِجَا مَا يَكُونُ عَلِيًّا، لَا كَمَا تَزْعُمُ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ أَنَّهُ أَعْلَى وَأَسْفَلُ، وَوَسَطٌّ، وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ، وَفِي كُلِّ مَوْضِع مِنْ أَرْضِ وَسَمَاءٍ، وَفِي أَجْوَافِ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ وَلَوْ تَدَبَّرُوا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَوَفَّقَهُمُ اللَّهُ لِفَهْمِهَا: لَعَقَلُوا أَنَّهُمْ جُهَّالٌ، لَا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ، وَبِأَنَّ لَهُمْ جَهْلَ أَنْفُسِهِمْ، وَخَطَأَ مَقَالَتِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا سَأَلَهُ كَلِيمُهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ يُرِيَهُ يَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ: {لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الْجَبَل} [الأعراف: 143] إِلَى قَوْلِهِ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143] أَفَلَيْسَ الْعِلْمُ مُحِيطًا يَا ذَوِي الْأَلْبَابِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَ فِي كُلِّ مَوْضِع، وَمَعَ كُلِّ بَشَر وَخَلْق كَمَا زَعَمَتِ الْمُعَطِّلَةُ، لَكَانَ مُتَجَلِّيًا لِكُلِّ شَيْءٍ، وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا فِي الْأَرْضِ، لَوْ كَانَ مُتَجَلِّيًا لِجَمِيع أَرْضِهِ سَهْلِهَا وَوَعْرِهَا وَجِبَالِهَا، وَبَرَارِيهَا وَمَفَاوِزِهَا، وُمُذُنِهَا وَقُرَاهَا، وَعُمْرَانِهَا وَخَرَابِهَا، وَجَمِيع مَا فِيهَا مِنْ نَبَاتٍ، وَبِنَاءٍ لَجَعَلَهَا دَكًّا كَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْجَبَلَ الَّذِي تَجَلَّى لَهُ دَكًّا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} [الأعراف: 143]

446 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا} [الأعراف: 143] قَالَ: فَقَالَ حُمَيْدٌ لِثَابِتٍ: يَا

أَبَا مُحَمَّدٍ، دَعْ هَذَا، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ ثَابِتٌ مَنْكِبَ حُمَيْدٍ، وَقَالَ: وَمَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟، وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟، وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ، حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ: دَعْ هَذَا وفي رواية عَنْ أَنسٍ، حُمَيْدُ، حَدَّثَنِي بِهِ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا} [الأعراف: 143] قالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا} [الأعراف: 143] قالَ: تَجَلَّى قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَوَصَفَ عَفَّانُ بِطَرَفِ إِصْبَعِهِ الْخِنْصَرِ، قَالَ: فَسَاخَ الْجَبَلُ، فَقَالَ حُمَيْدٌ لِثَابِتٍ: أَتُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ: فَرَفَعَ ثَابِتٌ يَدَهُ، فَصَرَبَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَنسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَنسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: عَدَهُ، فَصَرَبَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَنسٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلُ: وَتَقُولُ: أَتُحَدِّثَ بِمِثْلُ هَذَا؟

قَالَ أَبُو بَكُوٍ: فَاسْمَعُوا يَاذَوِي الْحِجَا دَلِيلًا آخَرَ مِنْ كِتَابِ اللّهِ: أَنَّ اللّهَ جَلا وَعَلا فِي السَّمَاءِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فِرْعُوْنَ مَعَ كُفْرِهِ وَطُغْيَانِهِ قَدْ أَعْلَمُهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِلَاِكَ، وَكَأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنْ حَالِقَ الْبَشَرِ فِي السَّمَاءِ أَلَا تَسْمَعُ قُوْلَ اللّهِ يَعْحَى عَنْ فِرْعُوْنَ قَوْلُهُ: {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى} [عافر: 37] فَفِرْعُونُ عَلَيْهِ لَغَنَةُ اللّهِ يَأْمُرُ بِينَاءِ صَرْحٍ، فَحَسِبَ أَنَّهُ يَطَلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى } [غافر: 37] مَذَلَالةٌ عَلَى أَنَّ مُوسَى قَدْ كَانَ أَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى وَفُوقَ وَأَحْسَبُ أَنَّ فِرْعُونَ إِنَّمَا قَالَ لِقَوْمِهِ: {وَإِنِّي لِأَطْنُهُ كَاذِبًا} [عافر: 37] ، اسْيَدْرَاجًا مِنْهُ لَهُمْ، كَمَا أَعْلَى وَفُوقَ وَأَحْسَبُ أَنَ فِرْعُونَ إِنَّمَا قَالَ لِقَوْمِهِ: {وَإِنِّي لِأَطْنُهُ كَاذِبًا} [عافر: 37] ، اسْيَدْرَاجًا مِنْهُ لَهُمْ، كَمَا أَعْلَى وَفُوقَ وَأَحْسَبُ أَنَّ فِرْعُونَ إِنَّمَا قَالَ لِقَوْمِهِ: {وَإِنِّي لِأَطْنُهُ كَاذِبًا} [النمل: 14] فَأَخْبَرَ اللّهُ تَعَلَى: أَنَّ حَبْرُنَا جَلَّ وَعَلا فِي قَوْلِهِ: {وَجَحُدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتَنَهُا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا} [النمل: 14] فَأَخْبَرَ اللّهُ تَعَلَى: أَنَّ كَلِيمَ النَّهُ بَعْنَ يُعْرَفُونَ إِنِّمَا قَالَ لِقَوْمِهِ: {وَإِنِّي كُونَ فِرْعُونُ إِنِّمَا قَالَ لِقَوْمِهِ: {وَإِنِّي مُؤْلِقُهُ كَاذِيْكُ إِلَيْهِ عَلَى مَا أَوْلُتُ أَمْ مُكَذِّبًا بِقَلْهِ فِطَانًا أَنَّهُ غَيْرُ صَادِقٍ وَحَلِيلُ اللّهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ مِنْ أَعْلَى مُسْتَنْقِتَا عِلْهُ فَلَكُ إِلَى الْكُواكِبِ وَالْقَمْرِ وَالشَّمْسِ أَنَّ عَلْكُ عَلْهُ عَلَى مَا أَوْلُتُ أَمْ مُكَدِّا إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَالَمُ هُولَكَ عَلَيْهِ السَّلَمُ مُ قَلْهُ وَلَامًا عَلَى مُؤْقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَمُ مُ الشَّقَى وَالشَّمْسُ وَلَا مُعْلَى مُؤْقَ عَلَقِهُ وَلَهُ وَلَعُولُ عَلَى مُؤْقَ عَلَهُ الْمَلَامُ عَلَيْهُ السَّلَمُ مُنْ أَعْلَى مُعَلِقًا عَلَى عَل

نَفْسِهِ أَنَّ رَبِّهِ فِي السَّمَاءِ لَا فِي الْأَرْضِ

بَابُ ذِكْرِ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُثْبَتَةِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ فِي السَّمَاءِ، كَمَا أَعْلَمَنَا فِي وَحْيِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، إِذْ لَا تَكُونُ سُنَتُهُ أَبَدًا الْمَنْقُولَةُ عَنْهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ إِلَّا مُوَافِقَةً فِي وَحْيِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، إِذْ لَا تَكُونُ سُنَتُهُ أَبَدًا الْمَنْقُولَةُ عَنْهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ إِلَّا مُوَافِقَةً لَهُ لَا مُخَالِفَةً لَهُ

447 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا: " قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ "، وَقَالَ مَرَّةً: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ "، وَقَالَ مَرَّةً: ﴿وَاللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ، أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ وَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ اللَّالِينَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

448 عن أبي هُرِيْرَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، مَلَاثِكَةُ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةُ بِاللَّهْلِ، يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، مَلَاثِكَةُ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاثِكَةُ بِاللَّهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " وفي رواية فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " وفي رواية إلنَّه عِزَ وَجَلَّ مَلَاثِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَاثِكَةُ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاة بَعْمَ عَلَاثِكَةُ النَّهارِ، فَسَأَلَهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ مَا تَرَكُتُمْ عِبَادِي يَصَنَعُونَ؟ قَالُوا: فَيَقُولُونَ: جِنْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ النَّهِمْ رَبُّهُمْ وَهُو يَعْمَ السَّلَاقُ الْمَعْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟ قَالُوا: فَيَقُولُونَ: جِنْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَمَكَثَتْ مَلَاثِكَةُ النَّهُلِ وَمَكُمْ الصَّلَاةُ الْمَعْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَمَكَثَتْ مَلَاثُونَ وَتَرَكْنَاهُمْ رَبُّهُمْ وَهُو اللَّيْلِ فَالَوا: فَيَقُولُونَ: فِيعَامُ لَقَالُ وَمَعَيْتُ مُ مَلَاثِكُمُ الصَّلَاقُ الْمَعْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَمَكَثَتْ مَلَاثُونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَلَونَ اللَّيْلِ وَاللَّالِ قَالَ: فَيَقُولُونَ: جِنْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّونَ وَقَوْلُونَ: فَاغُومْ لَهُمْ يَوْمُ اللَّيْنِ

449 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِسْمَةِ الذَّهَبِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ»

قَالَ أَبُو بَكُودٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ أَخْبَارَ الْمِعْرَاجِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَمَّ الْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا» الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي الْأَخْبَارِ دَلاَلَةٌ وَاصِحَةٌ أَنَّ النَّبِي وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرِجَ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَصَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا جَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرِجَ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَصَ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ، فَيلْكَ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْحَالِقَ الْبَارِي فَوْقَ سَيْعِ سَمَاوَاتِهِ لَا عَلَى مَا رَعَمَتِ الْمُعَطِّلَةُ: أَنَّ مَعْبُودَهُمْ هُو مَعَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَكَفَيْهِمْ عَلَى مَا هُوَ عَلَى عَرْشِهِ قَدِ اسْتَوَى وَفِي حَبَرِ الْأَغْمَشِ، عَنِ الْمِنْهِالِ بْنِ عَمْودَهُمْ هُو مَعَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَكَفَيْهِمْ عَلَى مَا هُوَ عَلَى عَرْشِهِ قَدِ اسْتَوَى وَفِي حَبَرِ الْأَغْمَشِ، عَنِ الْمِنْهِالِ بْنِ عَمْودَهُ مِنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ، فِي قِصَّةِ قَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَرُوحِ الْكَافِرِ، قَالَ فِي قِصَّةٍ قَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ: " عَمْودَ النَّهُ مِنْ الْمُتَاوَى السَّمَاءِ، لَا يَعْرَعُونَهُ فِي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ، فَيَصَعْدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يَمُرُونَ بِهَا عَلَى جُنْدٍ مِنَ الْمُلَابِكَةِ إِلَّا مِنْ السَّمَاءِ، فَي يَدِهِ الْوَحُ الطَّيِّيَةُ فَي يَدِهِ طَرَفَةَ عَيْنٍ، فَيَصَعْدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُشَعَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُقَالُهِ فَي عِلَيْسَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

450 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: " حَتَّى إِذَا حَرَجَتْ رُوحُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قَبْلَهُمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبِّ، عِنْدَكَ فَلَانٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ قَبْلَهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى "

451 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُوهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا

كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيلَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي جَسَدٍ طَيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ قَالَ: فَيَقُولُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ قَالَ: فَيَقُولُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطِّيبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطِّيبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانٍ، فَيُقَالُ لَهَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " ثُمَّ وَرَبِّ عَيْرٍ غَضْبَانٍ، فَيُقَالُ لَهَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " ثُمَّ وَرَبِّ عَيْرٍ غَضْبَانٍ، فَيُقَالُ لَهَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " ثُمَّ وَرَبِّ عَيْرٍ غَضْبَانٍ، فَيُقَالُ لَهَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " ثُمَّ وَرَبِّ عَيْرٍ غَفْهُ أَلُولُهِ فَذْ أَمْلَيْتُهُ فِي أَبْوَابٍ عَذَابِ الْقَبْرِ

-452 عن عِمْرَان بْنُ حَالِدِ بْنِ طَلِيقِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عن أَبِيه، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ قُرَيْشًا جَاءَتْ إِلَى الْحُصَيْنِ، وَكَانَتْ تُعَظِّمُهُ، فَقَالُوا لَهُ: كَلِّمْ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنَّهُ يَدُكُرُ آلِهَتَنَا وَيَسِبُّهُمْ، فَجَاءُوا فَرَيْشًا جَاءَتْ إِلَى الْحُصَيْنُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَحَلَ الْحُصَيْنُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَحَلَ الْحُصَيْنُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَحَلَ الْحُصَيْنُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَحَلَ الْحُصَيْنُ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ : «أَوْسِعُوا لِلشَّيْخِ» ، وَعِمْرَانُ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِدُونَ، فَقَالَ حُصَيْنٌ: مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنَا عَنْكَ، إِنَّا يَعْبُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ جَغْنَةً وَخُبْزًا فَقَالَ: «يَا حُصَيْنُ، إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ، يَا حُصَيْنُ، كَمْ إِلَهًا تَعْبُلُ الْمَالُ مَنْ تَدْعُو؟ " قَالَ: «فَقِالَ: «فَإِلَا فَي السَّمَاءِ، قَالَ: «فَيَسْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ، وتُشْرِكُهُمْ السَّمَاءِ، قَالَ: «فَيَسْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ، وتُشْرِكُهُمْ السَّمَاءِ، قَالَ: «فَيَسْتَجِيبُ لَكَ وَحْدَهُ، وتُشْرِكُهُمْ

## بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

453 عن عَطَاء بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: وَكَانَتْ غَنِيمَةٌ لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي وَسَلَّمَ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدَتُ الذِّنْبَ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، فَصَكَكْتُهَا قِبَلَ أَحَدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدَتُ الذِّنْبَ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، فَصَكَكْتُهَا وَسَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي قَالَ: «بَلَى، اثْتِنِي بِهَا» ، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي

السَّمَاءِ، قَالَ: فَمَنْ أَنَا؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَأَعْتِقْهَا»

454 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الشَّرِيدِ، جَاءَ بِخَادِمٍ سَوْدَاءَ عَتْمَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَادِمَ: ﴿ أَيْنَ اللّهُ ﴾ ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، أَعْتِقَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَادِمَ: ﴿ أَيْنَ اللّهُ ﴾ ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، أَعْتِقَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَادِمَ: ﴿ أَيْنَ اللّهُ ﴾ ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: ﴿ مَنْ أَنَا؟ ﴾ قَالَتْ: ﴿ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ﴿ أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾ وفي رواية: ﴿ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا لَهُ إِللّهُ اللّهُ ﴾ قَالَ: ﴿ أَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ؛ ﴾ قَالَ: ﴿ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتُشْهَدِينَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتُوْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتُشْهَدِينَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ ﴾ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ﴿ أَتُشْهَدِينَ أَنِي رَسُولُ اللَّهِ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ قَالَتْ فَعَمْ اللهُ عَنْ ابْن شِهَابٍ ،

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ ثَابِتَةِ السَّنْدِ صَحِيحَةِ الْقُوَامِ رَوَاهَا عُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلُّ لَيْلَةٍ، نَشْهَدُ شَهَادَةَ مُقِرِّ بِلِسَانِهِ، مُصَدِّقٍ بِقَلْبِهِ ، مُسْتَيْقِنٍ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ ذِكْرِ نُزُولِ الرَّبِّ مِنْ غَيْرٍ أَنْ نَصِفَ الْكَيْفِيَّةَ، لِأَنَّ نَبِيَّنَا الْمُصْطَفَى لَمْ يَصِفْ لَنَا كَيْفِيَّةَ نُرُولِ حَالِقِنَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانَ مَا بِالْمُسْلِمِينَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، مِنْ سَمَاءِ الدُّنْيَا، أَعْلَمَنَا أَنَّهُ يَنْوِلُ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يَتُوكُ، وَلَا نَبِيتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانَ مَا بِالْمُسْلِمِينَ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، مِنْ أَمُولِ وَيَعِيمُ فَتَحْنُ قَائِلُونَ مُصَدِّقُونَ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ ذِكْرِ التُّزُولِ غَيْرِ مُتَكَلِّفِينَ الْقُولَ بِصِفَتِهِ أَوْ بِصِفَةِ أَلْمُ وَينِهِمْ فَتَحْنُ قَائِلُونَ مُصَدِّقُونَ بِمَا فِي هَذِهِ الْأَجْبَارِ مِنْ ذِكْرِ التُّزُولِ وَفِي هَذِهِ الْأَحْبَارِ مَا بَانَ وَثَبَتَ وَصَحَّ: أَنَّ اللَّهَ الْكُوفِي عَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا بَانَ وَثَبَتَ وَصَحَّ: أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصِفْ لَنَا كَيْفِيَّةُ النُرُولِ وَفِي هَذِهِ الْأَحْبَارِ مَا بَانَ وَثَبَتَ وَصَحَّ: أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصِفْ لَنَا كَيْفِيَّةُ الْعُرَالِ وَفِي هَذِهِ الْأَوْلُ وَفِي هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مُعْلَى إِلَى اللَّهُ الْعُرَالِ الْمُعْلَلُ وَلَا فَوْقَ سَمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الْخِطَابِ أَنَّ النَّوْلُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسُمَالًا لَيْهِ الْمُعْمَ فِي الْخِطَابِ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهَ الله

455 عن أبي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَيَنْزِلُ , فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مَنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وفي رواية حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ

وفى رواية إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مَنْ مَنْ مَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ " قَالَ: وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ " قَالَ: وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدْ ذَكَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

وفى رواية إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلِ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاع يُسْتَجَابُ لَهُ؟، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ يَغْفِرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ،

456 عن عَطَاءُ بْنُ يَسَار قَالَ: حَدَّتَنِي رِفَاعَةُ بْنُ عَرَابَةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ: صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَكَّةَ، فَجَعَلُوا يَسْتَأْذِنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَأْذَنُ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ شِقِّ الشَّجَرَةِ الَّذِي يَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ إِلَيْكُمْ مِنَ الشِّقِّ الْآخَر؟» فَلَا يُرَى مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا " قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُ بَعْدَ هَذَا فِي نَفْس لَسَفِيهٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْر حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَكُمْ ۖ فِي الْجَنَّةِ "، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْل» ، أَوْ قَالَ: " ثُلْثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأْجِيبَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْن مُسْلِم خَرَّجْتُ أَلْفَاظَ الْآخرينَ فِي أَبْوَابِ الشَّفَاعَةِ، وَحِفْظِي أَنَّ فِي أَخْبَارِ الْآخَرِينَ: «إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَهَا فِي نَفْس لَسَفِيةٌ» وَفِي أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْر حِسَابِ وَلَا عَذَابِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أُنْتُمْ» 457 عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، رَفَعَهُ وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهُ يَفْتَحُ أَبُوابَ السَّمَاءِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَسْطَعَ الشَّمْسُ " وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: فَيَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: «أَلَا عَبْدٌ»

458 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَنْ عُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَائِلِ فَأَعْطِيمَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ " اللهُ نيا كُلُّ لَيْلَةٍ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلِ فَأَعْطِيمَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ "

459 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ فِي ثَلَاثِ سَاعَةٍ الْأُولَى لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا شَاءَ، وَيُشْتِثُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي بَقِينَ مِنَ اللَّيْلِ، يَفْتَحُ الذَّكُرَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا شَاءَ، وَيُشْتِثُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَنْزِلُ فِي السَّاعَةِ النَّائِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْنِ الَّتِي لَمْ تَرَاهَا عَيْنٌ، وَلَمْ تَحْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا يَسْكُنُهَا مِنْ بَنِي آدَمَ غَيْرُ ثَلَاثَةٍ: النَّائِيةِ إِلَى جَنَّةِ عَدْنِ الَّتِي لَمْ تَرَاهَا عَيْنٌ، وَلَمْ تَحْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَلَا يَسْكُنُهَا مِنْ بَنِي آدَمَ غَيْرُ ثَلَاثَةٍ: النَّائِيقِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا بِرُوحِهِ النَّائِيقِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا بِرُوحِهِ النَّيْقِينَ، وَالصَّدِيقِينَ، وَالشُّهُدَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: هُومِي بِعِرْتِي، ثُمَّ يَطُلِحُ إِلَى عِبَادِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ ذَاعٍ وَمَلَاثِكَتِهِ، فَتَنْتَفِضُ، فَيَقُولُ: قُومِي بِعِرْتِي، ثُمَّ يَطَلِحُ إِلَى عِبَادِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ ذَاعٍ أَبِي مَرْيَعَ الْمُومِ اللَّهُ وَمَلَاثُ مُلْعَلِمُ اللَّهُ وَمَلَاثُ الْفِحْرِ؟ " وَلِللَاكَ يَقُولُ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] فَيَشْهَدُهُ اللَّهُ وَمَلَاثِكُةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُ قَالَ: ثنا اللَّهُ وَمَلَاثِكُمْ مِنْ مَ مُنْ مَا عُلِهِ اللَّهُ وَمَلَاثُوكُ اللَّهُ وَمَلَاثِكُ اللَّهُ وَمَلَاثُولُ وَلَاتُهُ اللَّهُ وَمَلَاثُ مُنْ مَعْدِ

وفي رواية إِذَا كَانَ فِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اللَّيْلِ، يَنْظُرُ اللَّهُ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا شَاءَ وَيُشْبِتُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي عَدْنٍ، وَهِيَ مَسْكَنُهُ، لَا يَكُونُ مَعَهُ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فِي عَدْنٍ، وَهِيَ مَسْكَنُهُ، لَا يَكُونُ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النَّبِيُّونَ وَالصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ، وَفِيهَا مَا لَمْ تَرَهُ عَيْنٌ، وَلَمْ يَخْطِرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ هَبَطَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأُجِيبَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأُجِيبَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأَغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأُجِيبَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ اللَّهُ وَمَلَائِكَةً إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: مَنْ الْفَجْر كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] ، يَشْهَدُهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ

## أَبْوَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْكَلَامِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

## بَابُ ذِكْرِ تَكْلِيمِ اللَّهِ كَلِيمَهُ مُوسَى خُصُوصِيَّةً خَصَّهُ اللَّهُ

بِهَا مِنْ بَيْنِ الرُّسُلِ بِذِكْرِ آي مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ، فَسَّرَتْهَا آيَاتٌ مُفَسَّرَاتٌ قَالَ أَبُو بَكْر: نَبْدَأُ بِذِكْر تِلَاوَةِ الْآي الْمُجْمَلَةِ غَيْرِ الْمُفَسَّرَةِ، ثُمَّ نُشْنِي بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ بِالْآيَاتِ الْمُفَسَّرَاتِ الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ» } [البقرة: 253] الْآيَةَ فَأَجْمَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَ مَنْ كَلَّمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ , فَلَمْ يَذْكُرُهُ بِاسْمِ وَلَا نَسَبٍ، وَلَا صِفَةٍ، فَيَعْرِفُ الْمُخَاطَبُ بِهَذِهِ الْآيَةِ التَّالِي لَهَا أَوْ سَامِعَهَا مِنْ غَيْرِهِ: أَيِ الرُّسُلُ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ الرُّسُل، وَكَذَلِكَ أَجْمَلَ اللَّهُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْجِهَاتِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَلَّمَهُمْ مِنَ الرُّسُل، فَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ: { «وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ» } [الشورى: 51] ، الْجِهَاتِ الَّتِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ الْبَشَر، فَأَعْلَمَ: أَنَّهُ كَلَّمَ بَعْضَهُمْ وَحْيًا، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ وَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ: { «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» } [النساء: 164] أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَبَيَّنَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا كَانَ أَجْمَلَهُ فِي قَوْلِهِ: { «مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ» } [البقرة: 253] ، فَسُمِّيَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كَلِيمُهُ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُ مُوسَى، الَّذِي خَصَّهُ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلِهِ تَعَالَى: { «وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمِهُ رَبُّهُ» } [الأعراف: 143] مُفَسِّرٌ لِلْآيَةِ الْأُولَى، سَمَّى اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ كَلِيمَهُ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُ مُوسَى الَّذِي خَصَّهُ اللَّهُ بِالتَّسْمِيَةِ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَأَعْلَمَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ رَبَّهُ الَّذِي كَلَّمَهُ، وَأَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ اصْطَفَى مُوسَى بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: { «يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» } [الأعراف: 144] فَفِي الْآيَةِ: زِيَادَةُ بَيَانٍ، وَهِيَ: إِعْلَامُ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَعْضَ مَا بِهِ كَلَّمَ مُوسَى أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: { «إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاس بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي» } [الأعراف: 144]

، إِلَى قَوْلِهِ: { «وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» } [الأعراف: 144] ، وَبَيَّنَ فِي آي أُخَرَ بَعْضَ مَا كَلَّمَهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِهِ، فَقَالَ فِي سُورَةِ طه: { «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَادِي الْمَقْدِس طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّبِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعَبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلِكْرِي» } [طه: 12] إلَى آخِرِ الْقِصَّةِ، وَقَالَ فِي سُورَةِ النَّمْلِ: { «إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ» } [النمل: 7] إلَى قَوْلِهِ: { «فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا» } [النمل: 8] إِلَى قَوْلِهِ: { «يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» } [النمل: 9] وَقَالَ فِي سُورَةِ الْقَصَص: { «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئ الْوَادِي الْأَيْمَن فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» } [القصص: 30] إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ، فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي الْآيِ الثَّلَاثِ: بَعْضَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ بِهِ مُوسَى، مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ أَلْفَاظِ مَلِكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا مَلِكٍ غَيْرٍ مُقَرَّبٍ غَيْرٍ جَائِزٍ أَنْ يُخَاطِبَ مَلِكٌ مُقَرَّبٌ مُوسَى، فَيَقُولُ: { «إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» } [القصص: 30] أَوْ يَقُولَ: { «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» } [طه: 12] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { «وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا» } ، فَأَعْلَمَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ لَهُ جَلَّ وَعَلَا كَلِمَةً يَتَكَلَّمُ بِهَا الْأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ: فَاسْمَعُوا الْآنَ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيحَةَ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ، الْمُبَيِّنَةَ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مُوسَى بِكَلَامِهِ خُصُوصِيَّةً خَصَّهُ بِهَا مِنْ بَيْن سَائِرِ الرُّسُل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

460 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَقِيَ مُوسَى آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَفِي الْخَبَر: " فَقَالَ آدَمُ: أَلَسْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَى النَّاس بِرسَلَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ؟ "

461 عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ أَنَسٌ، فَوَعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُولِهِ وَقَالَ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ أَنَسٌ، فَوَعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِفَضْلِ وَهَارُونَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِفَضْلِ

كَلَامِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ، لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ، بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا شَاءَ، جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا شَاءَ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ، ثُمَّ هَبَطَ، ثُمَّ هَبَطَ، ثُمَّ مَلَاةً عُمُوسَى فَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

-462 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُلَيْفَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُرْلَفُ الْجَنَّةُ , فَيَأْتُونَ آدَمُ , فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: هَلْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُرْلَفُ الْجَنَّةُ , فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اعْمِدُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ رَبِّهِ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى ابْنِي مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، إِبْرَاهِيمَ فَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمِدُوا إِلَى ابْنِي مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، وَيَأْتُونَ مُوسَى " فَذَكُرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابٍ ذِكْرٍ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفُظَةُ: «وَهَلْ أَتُونَ مُوسَى " فَذَكُرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابٍ ذِكْرٍ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفُظَةُ: «وَهَلْ أَتُونَ مُوسَى " فَذَكُرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابٍ ذِكْرٍ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفُظَةُ: «وَهَلْ أَتُونَهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ» مِنْ إضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ، الَّذِي قَدْ بَيَنْتُهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ، الَّذِي قَدْ بَيَنْتُهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْفِعْلِ إِلَى الْفَعْلَ بِفِعْلَ فَاعِل

463 عن جَعْفَرًا وَهُوَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: " يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الْذَنْ لِي أَنْ آتِي أَرْضًا أَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا لَا أَحَافُ أَحَدًا، قَالَ: فَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ، أَوْ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَمَّا رَأَيْتُ وَالَّهِ بَوْنُ الْعَاصِ: لَمَّا رَأَيْتُ النَّجَاشِيَّ، عَمْرُ الْحَبَشَةِ قَالَ: فَحَدَّثُهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَسْتَقْبِلَنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّجَاشِيَّ، وَقُلْتُ النَّجَاشِيَّ وَاحِدٌ، وَإِنَّكَ وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَقْتُلْهُ وَأَصْحَابَهُ لَا ابْنُ عَمِّهِ بِأَرْضِنَا يَرْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا إِلَةٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّكَ وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَقْتُلْهُ وَأَصْحَابَهُ لَا يَجِيءُ مَعِي، فَقُلْتُ : إِنَّ بِأَرْضِكَ رَجُلًا ابْنُ عَمِّهِ بِأَرْضِنَا يَرْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا إِلَةٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّكَ وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَقْتُلْهُ وَأَصْحَابَهُ لَا يَجِيءُ مَعِي، فَقُلْتُ اللَّهِ فَادْعُهُ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَجِيءُ مَعِي، أَقُفُلُهُ وَهُو بَيْنَ ظَهْرَيْ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَجِبْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَجِبْ، قَالَ: فَقِلْ لَهُ أَجِبْ، قَالَ: فَجُنْنَا إِلَى الْبَابِ، فَلَانَ لَهُ مَرْو بْنِ الْعَاصِ، فَرَفَعُ صَوْتَهُ: الْذَنْ لِحِزْبِ اللَّهِ، قَالَ: فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ قَبْلِي، قَالَ: فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ قَبْلِي، قَالَ: فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَذِنَ لَهُ قَبْلِي، قَالَ:

فَوَصَفَ لِي عَمْرٌو السَّرِيرَ، قَالَ: وَقَعَدَ جَعْفَرٌ بَيْنَ يَدَي السَّرِيرِ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ عَلَى الْوَسَائِدِ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: فَجِنْتُ فَلَمَّا رَأَيْتُ مَجْلِسَهُ قَعَدْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّرِيرِ، فَجَعَلْتُهُ خَلْفَ ظَهْرِي، قَالَ: وَأَقْعَدْتُ بَيْنَ كُلِّ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي ۚ قَالَ: قَالَ النَّجَاشِيُّ: نَخِّرْ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ – أَيْ تَكَلَّمْ – قَالَ: فَقُلْتُ: ابْنُ عَمِّ هَذَا بِأَرْضِنَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّكَ وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَقْتُلْهُ وَأَصْحَابَهُ لَا أَقْطَعُ إِلَيْكَ هَذَا الْقَطِيعَةَ أَبَدًا، أَنَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي، قَالَ: نَخِّرْ يَا حِزْبَ اللَّهِ، نَخِّرْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ ابْنُ عَمِّي، وَأَنَا عَلَى دِينِهِ، قَالَ عَمْرُو: فَوَاللَّهِ إِنِّي أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ التَّشَهُّدَ قَطَّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ ابْنُ عَدِيِّ يَدَهُ عَلَى جَبِينِهِ، وَقَالَ أَوَّهُ أَوَّهُ حَتَّى قُلْتُ فِي نَفْسِي: الْعَنِ الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ أَلًّا يَتَكَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: يَا جَعْفَوُ، مَا يَقُولُ فِي عِيسَى؟ قَالَ: يَقُولُ: هُوَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، قَالَ: فَأَخَذَ شَيْئًا تَافِهًا مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ: مَا أَخْطَأَ مِنْهُ مِثْلَ هَذِهِ، قُمْ يَا حِزْبَ اللَّهِ، فَأَنْتَ آمِنٌ بِأَرْضِي، مَنْ قَاتَلَكَ قَتَلْتُهُ، وَمَنْ سَبَّكَ غَرَّمْتُهُ، قَالَ: وَقَالَ: لَوْلَا مُلْكِي وَقَوْمِي لَاتَّبَعْتُكَ فَقُمْ، وَقَالَ لِآذِنِهِ: انْظُرْ هَذَا، فَلَا تَحْجُبْهُ عَنِّي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَ أَهْلِي، فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فَأْذَنْ لَهُ، وَقُمْ أَنْتَ يَا عُمْرُو بْنَ الْعَاصِ، فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَلَّا تَقْطِعَ إِلَىَّ هَذِهِ الْقِطْعَةَ أَبَدًا، أَنْتَ وَلَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: فَلَمْ نَعُدْ أَنْ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَلْقَاهُ خَالِيًا أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ جَعْفَر، قَالَ: فَلَقِيتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي سِكَّةٍ، فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ خَلْفَهُ فِيهَا أَحَدًا، وَلَمْ أَرَ خَلْفِي أَحَدًا، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: قُلْتُ: تَعْلَمُ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: غَمَزَ يَدِي، وَقَالَ: هَدَاكَ اللَّهُ فَاثْبُتْ، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَصْحَابِي فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّمَا شَهَدُونِي وَإِيَّاهُ، قَالَ: فَأَخَذُونِي، فَأَلْقُوْا عَلَى وَجْهِي قَطِيفَةً، فَجَعَلُوا يَغُمُّونِي بِهَا , وَجَعَلْتُ أُمَارِسُهُمْ، قَالَ: فَأَفْلَتُ عُرْيَانًا مَا عَلَيَّ قِشْرَةٌ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَى حَبَشِيَّةٍ، فَأَخَذْتُ قِنَاعَهَا مِنْ رَأْسِهَا، قَالَ: وَقَالَتْ لِي بِالْحَبَشِيَّةِ: كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَهَا: لذا ولدى، قَالَ: فَأَتَيْتُ جَعْفَرًا وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ فَارَقْتُكَ، فَعَلُوا بِي، وَفَعَلُوا، وَذَهَبُوا بِكُلِّ شَيْءٍ

مِنَ الدُّنْيَا هُوَ لِي، وَمَا هَذَا الَّذِي تَرَى عَلَيَّ إِلَّا مِنْ مَتَاعِ حَبَشِيَّةٍ، قَالَ: انْطَلِقْ، قَالَ: انْطَلِقْ، قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْذَنْ لِحِزْبِ اللَّهِ، قَالَ: فَخَرَجَ الْآذِنُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَعَ أَهْلِهِ، قَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي، فَأَذِنَ لَهُ فَدَحَلَ، قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَدْ تَرَكَ دِينَهُ، وَاتَّبَعَ دِينِي، قَالَ: قَالَ: كَلَّا، قَالَ: قَالَ: كَلَّا، قَالَ: كَلَّ، قَالَ: كَلَّا، قَالَ: كُلَّ شَيْءً إِلَّا أَخَذَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ كُلُّ شَيْءٍ فَلْتُ الْمَنْدِيلَ، وَحَتَّى كَتَبْتُ الْقَدَحَ، قَالَ: فَكَتَبَ كُلُ شَيْءً إِلَّا أَخَذَهُ، قَالَ: ثُمَّ كَتَب حُتَّى كَتَبْتُ الْقَدَحَ، قَالَ: فَكَتَب كُلُ شَيْءً إِلَا أَخَذَهُ، قَالَ: ثُمَّ كَتَب حُتَّى كَتَبْتُ الْمَنْدِيلَ، وَحَتَّى كَتَبْتُ الْقَدَحَ، قَالَ: فَكَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَى مَالِي فَعَلْتُ، قَالَ: ثُمَّ كَتَب عُنَى الْمُنْدِيلَ، وَحَتَّى كَتَبْتُ الْقَدَحَ، قَالَ: فَكَ لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَى مَالِي فَعَلْتُ، قَالَ: ثُمَّ كَتَب عُلَى اللَّذِينَ جَاءُوا فِي سَفَوِ الْمُسْلِمِينَ " قَالَ أَبُو بَكُرٍ: لِمَعْنَى: قَوْلِهِ: رُوحُ اللَّهِ وَكُلِمَتُهُ، بَابٌ سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هِذَا الْمُوضِعِةِ إِلَّ لَكَعْلَ إِلَى الشَّقَاعِةِ الْأُولَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي كَلَمَكَ اللَّهُ وَكُلِيمًا فَي بَابِ الشَّفَاعَاتِ، فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوضِعِ فَي بَالِ الشَّفَاعَاتِ، فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ تِكْرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوضِعِ عَلَى الْسُقَاعَاتِ وَلَا السَّفَاعَةِ وَالْمَى الْمُنْ الْمُوضِعِ فَلَ الْمُعْرَافِهُ فَي بَالِ الشَّفَاعَاتِ وَلَا اللَّهُ عَلَى السَّفَا الْمُنْ الْمُنْ عَلْ الْمُنْ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ عَلَى السَّفَاعُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلْ الْمُنْ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُو

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَلَى وَعَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَ

463 عَمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: يَا رَبِّ: أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؛ قَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَفَحَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا؟ وَأَمَرَ مَلَاثِكَتَهُ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمِ كَتَابِ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمِ كَتَابِ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ , لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمِ كَتَابِ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ: «عِنْدَ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يُخْلُقُ آدَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمِمْ تَلُومُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْقَصَاءُ قَبْلِي؟ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آدَمُ وَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آدَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عِنْدَ ذَلِكَ فَحَجَّ آدَمُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: عَلَى اللهُ عَلَى ا

مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ»

بَابُ صِفَةِ تَكُلُّمِ اللَّهِ بِالْوَحْيِ وَشِدَّةِ حَوْفِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ، وَذِكْرِ صَعْقِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَسُجُودِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُوحِي -464 عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُوحِي بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَحَدَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةً، أَوْ قَالَ رِعْدَةً شَدِيدَةً، حَوْفًا مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَحَدَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةً، أَوْ قَالَ رِعْدَةً شَدِيدَةً، حَوْفًا مِنَ اللَّهِ، فَإِذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا، وَحَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوْلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ، فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُولُ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءِ سَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: قَالَ الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ: فَيَقُولُونَ: كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ " قَلُ الْمُعْرِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زُكُوبًا أَحَدُ عُبَّادِهِمْ

بَابٌ مِنْ صِفَةِ تَكَلُّمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْيِ وَالْبَيَانِ أَنَّ كَلَامَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَحْلُوقِينَ، لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهُ عَنَّ وَمَلَ اللَّهُ عَنَّ وَسَمْتٌ، لِانْقِطَاعِ كَلَامٌ مُتَوَاصِلٌ، لَا سَكْتَ بَيْنَهُ، وَلَا سَمْتَ، لَا كَكَلَام الْآدَمِيِّينَ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ كَلَامِهِمْ سَكْتٌ وَسَمْتٌ، لِانْقِطَاعِ كَلَامٌ مُتَوَاصِلٌ، لَا سَكْتَ بَيْنَ كَلَامِهِمْ سَكْتٌ وَسَمْتٌ، لِانْقِطَاعِ النَّقَسِ أَوِ التَّذَاكُور، أَوِ الْعِيِّ، مُنَزَّةُ اللَّهُ مُقَدَّسٌ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

-465 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا» قَالَ: " فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، فَإِذَا أَتَاهُمْ جِبْرِيلُ فَإِذَا أَتَاهُمْ جِبْرِيلُ فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، فَإِذَا أَتَاهُمْ وَبُرِيلُ فَيُعَلِّونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ وَفِي وَاية يَا فُرُنِهِمْ، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ: مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ قَالَ: يَقُولُ الْحَقَّ قَالَ: فَيُنادُونَ: الْحَقَّ الْحَقَّ وفي رواية يَا جِبْرِيلُ: مَاذَا قَالَ سَلْمٌ: «فَيَقُولُ الْحَقَّ» ، وَقَالًا: " فَيُنادُونَ: الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ "

466 عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " إِذَا تَكلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةِ السِّلْسِلَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ وَبُكُمْ قَالُوا الْحَقَّ عَلَى الصَّفْوَانِ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ السَّمَاءِ، فَيَغْزَعُونَ، فَإِذَا سَكَنَ عَنْ قُلُوبِهِمْ {قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ عَلَى الصَّفْوَانِ، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَمْرِ السَّمَاءِ، فَيَغْزَعُونَ، فَإِذَا سَكَنَ عَنْ قُلُوبِهِمْ {قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ: 23]

-467 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْمَحْرُومِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: إِنَّ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَضَى اللّهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرًا صَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْبِحَتِهَا حُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهَا سِلْسِلَةٍ عَلَى صَفْوَانَ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ " قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سِلْسِلَةٍ عَلَى صَفْوَانَ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ " قَالُوا: لِلَّذِي قَالُ الْحَقِّ وَهُو السَّمْعِ، وَهُمْ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ الْآخِرِ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ فَيَحْرِقُهُ، وَرُبُّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ، حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى الَّذِي أَسْفَلَ مِنْهُ وَيَوْمِيهَا النَّسَ، فَيَقُولُونَ: قَدْ أَخْبَرَنَا بِكَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ فَي السَّاحِرِ، أَوِ الْكَاهِنِ فَيَكُذِبُ عَلَيْهَا مَا يُرِيدُ، فَيُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ، فَيَقُولُونَ: قَدْ أَخْبَرَنَا بِكَذَا وَكُذَا، فَوَجَدْنَاهُ فَي السَّاحِرِ، أَوِ الْكَاهِنِ فَيَكُذِبُ عَلَيْهَا مَا يُرِيدُ، فَيُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ، فَيَقُولُونَ: قَدْ أَخْبَرَنَا بِكَذَا وَكُذَا، فَوْجَدُنَاهُ فَي السَّاحِرِ، أَو الْكَاهِنِ فَيَكُذِبُ عَلَيْهِا مَا يُرِيدُ مَ عَلَى اللهُ اللَّهُ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرُ فِي حَقًا، فَيُصَدِّقُ والسَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِ، وَقَالَ الْمُحْرُومِيُّ: " قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ " قَالُوا: الْحَقَّ، قَالَ: ومُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، وَقَالَ الْمُحْرُومِيُّ: " قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ " قَالُوا: الْحَقَّ، قَالَ: ومُسْتَرِقُ السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، وَقَالَ الْمُعْرَادِ مُنَالِقَ قَلَ السَّمْةِ الْمَالِقَ قَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُونَ الْمُعْوَى الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقَ الْمَالَةُ فَالَ الْمُعْرَادِ وَكُونَهُ مَا لَوْلَا السَّمْعِ الْوَاءُ وَلَالَ يَوْمُ كَذَا وَكُذَاء وَكُذَاء وَكُونَا وَكُذَاء وَكُونَا الْمَنْعُولُولُوهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَقُ اللَّالَالَةُ ال

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُمِيَ بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ "

468 عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ، عِنْدَ الْعَرْشِ سَمِعَتِ الْمَلَاثِكَةُ، صَوْتًا كَجَرِّ السَّلْسِلَةِ قَالَ: فَيُعْشَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ: فَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ: فَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا قُلَلَ السَّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةِ الْحَدِيدِ عَلَى حَوْدَ الْشَمَاوَاتِ صَلْصَلَةً كَصَلْصَلَةِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَان»

470 عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} [سبأ: 23] قَالَ: «تُجُلِّى عَلَى قُلُوبِهِمْ»

بَابُ صِفَةِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَيَانُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يَسْمَعُ بِالْوَحْيِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، صَوْتًا كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ بَعْضَ طُرُقِ الْخَبَرِ فِي كِتَابِ صِفَةِ نُزُولِ الْقُرْآنِ

471 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَأْتِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْيَانًا فِي مِشْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْيَانًا فِي مِشْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْيَانًا فِي مِشْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا

بَابٌ إِنَّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يُكَلِّمُ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ تُرْجُمَانٍ يَكُونُ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَالَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَالَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِذِكْرِ لَفُطْ

472 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ مَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ , وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

وفي رواية «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

وفي رواية «فَيَنْظُرُ عَمَّنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ مَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ أَمَامَهٌ. . .

473 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تُرْجُمَانٌ

474 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ , فَيَقُولُ ابْنَ آدَمَ: مَا غَرَّكَ بِي، مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟

475 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ بَيْنَ لَحْيَيْهِ» قَالَ لَنَا زَيْدٌ مَرَّةً , وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، وَسُئِلَ عَنْهُ , فَقَالَ: لَا أَهَابُ أَنْ أَرْفَعَهُ سَمِعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً رَفَعَهُ , وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ، وَقَالَ لَنَا زَيْدٌ مَرَّةً , وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، وَسُئِلَ عَنْهُ , فَقَالَ: لَا أَهَابُ أَنْ أَرْفَعَهُ بَمِعْتُهُ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً رَفَعَهُ , وَمَرَّةً لَمْ يَرْفَعْهُ، وَقَالَ لَنَا زَيْدٌ مَرَّةً , وَسَمِعْتُهُ مَرَّةً، وَسُئِلَ عَنْهُ , فَقَالَ: لَا أَهَابُ أَنْ أَرْفَعَهُ بَابُ فَي كُلِّمُ مَلَّا مَلَّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُكُلِّمُهُمْ بِهِ مِنْ عَبَادِهِ وَالْبَيَانُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا عَيْدٍ تُرْجُمَانٍ يَكُونُ بَيْنَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ وَالْبَيَانُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا عَنْهُ وَحَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا فَيَا لَا لَكُا فَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا وَمَا لَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا وَوَلَا لَكُمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا لَعْفِي أَوْقَالَ اللهُ عَزَا وَجَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْعُلُومُ وَالْمُنَافِقَ أَيْعَالًا عَقْرِيرًا لَعْلِيمِ وَالْمَنَافِقَ أَيْعَالَا لَا لَكُولُ مُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْعَالًا عَلَيْ وَالْمَالِقُ عَلَى اللهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ يُكُلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْعَالًا لَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَلْمُ الْلُهُ عَلَى الْمُعُولُ أَوْلُ اللّهُ الْعَلِيمِ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَالُهُ الْلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللللهُ عَلَى اللهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الله

-476 عَنْ عَدِيُّ بْنُ حَاتِي، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلِّ , فَشَكَا إلَيْهِ السَّبِلِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ رَأَيْتَ الْجِيرَةَ؟» الْحَاجَة، وَجَاءَ آخَرُ , فَشَكَا قَطْعَ السَّبِلِ، فَقَالَ: «لَيَنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوزُ كِسْرَى» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ؟ قَالَ: "كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ , وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِمِلْءِ كَفِّهِ ذَهَبًا، اللَّهِ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ؟ وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِمِلْءِ كَفِّهِ ذَهَبًا، اللَّهِ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ؟ وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِمِلْءِ كَفِّهِ ذَهَبًا، اللَّهِ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمُانٌ أَوْ فِضَّةً يَلْتُمِسُ مَنْ يَقْبُلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ , وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمُانٌ يَتَعْفُلُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّعُكَ ؟ فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيْبَلِّعُكَ؟ فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيْبَعَلُهُ عَنْ يَسَارِهِ , فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: فَاللَّهُ وَلَقُلُ عَنْ يَسِرُهِ , فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَمُ وَلَكُ عَلَى مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاللَا يَعْدِيِ : قَالَ عَدِيِّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الطَّهِيقَةُ لَقُولُ بَعْنَى وَسَلَّمَ : لَيْمُ لَوْ يَشِقُ وَلَكُ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَجِيءُ الرَّجُلُ بِمِلْء كُفَّهِ ذَهَا أَوْ فِطَةً لَا يَجِدُ لَكُنْ بِكُمْ مَيَاةً لَوْمُونَ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَجِيءُ الرَّجُلُ بِمِلْء عَلَيْه وَلَكُ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «يَجِيءُ الرَّجُلُ بِعِلْ وَلَقُلُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا لَلْهُ وَلَعُلُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ الشَّافِي لِصِحَّةِ مَا تَرْجَمْتُهُ لِلْبَابِ قَبْلَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُكَلِّمُ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْرِيرًا وَتَوْبِيخًا وَذِكْرِ إِقْرَارِ الْكَافِرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِكُفْرِهِ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ إِقْرَارُهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَظُنُّ فِي الدُّنْيَا أَنَّهُ

مُلَاقٍ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِن فِي الدُّنْيَا، غَيْرَ مُصَدِّقٍ بِأَنَّهُ مُلَاقٍ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَافِرٌ غَيْرُ مُؤْمِن وَذِكْر دَعْوَى الْمُنَافِق فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ: أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا بِرَبِّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَبِنَبِيِّهِ وَبِكِتَابِهِ، صَائِمًا وَمُصَلِّيًا، مُزَّكِّيًا فِي الدُّنْيَا , وَإِنْطَاقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَخِذَ الْمُنَافِق وَلَحْمَهُ وَعِظَامَهُ لِمَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا تَكْذِيبًا لِدَعْوَاهُ بِلِسَانِهِ 477 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ عِنْدَ الظَّهيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ , فَيَقُولُ: أَيْ قُلْ - يَعْنِي يَا فَلَانُ أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ؟، أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ, وَأَتْرُكْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّى قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ قَالَ: لَا يَارَبِّ قَالَ: فَالْيَوْمُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي: فَيَقُولُ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟، أَلَمْ أُسَوِّدْكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟، أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ, وَأَتْرُكْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى , يَارَبِّ قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ , قَالَ: فَالْيَوْمُ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ , فَيَقُولُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبْدُكَ، آمَنْتُ بِكَ وَبِنَبِيِّكَ وَبِكِتَابِكَ، وَصُمْتُ وَصَلَّيْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْر مَا اسْتَطَاعَ , فَيُقَالَ لَهُ: أَفَلَا نَبْعَثُ عَلَيْكَ شَاهِدَنَا؟ قَالَ: فَيُنْكِرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيه، وَيُقَالُ: لِفَخِذِهِ انْطِقِي قَالَ: فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ , وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ " قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَلَا اتَّبَعَتْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

478 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ قَائِلُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ عَنْهُ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: مَا تُضَارُّونَ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهمَا، يَلْقَى الْعَبْدَ , فَيَقُولُ: " أَيْ قُلْ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟، أَلَمْ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَتْرُكْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ " فَيَقُولُ: بَلَى فَيَقُولُ: «فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ» , فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: «إِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتنِي» قَالَ: ثُمَّ يَلْقي الثَّانِيَ: " أَيْ قُلْ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ؟ أَلَمْ أَزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَتْرُكْكَ تَوْأَسُ وَتَوْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى , «فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟» ، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ: فَيَقُولُ: رَبِّ , آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ، وَصَلَّيْتُ وَتَصَدَّقْتُ قَالَ: فَيَقُولُ: «أَلَا أَبْعَثُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَيْكَ» ، فَيُنْكِرُ فِي نَفْسِهِ، مَن الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيَقُولُ لِفَخِذِهِ: «انْطِقِي» ، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَعَظْمُهُ وَلَحْمُهُ بِمَا كَانَ يَفْعَلُ , فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ , وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ , وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ , وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ , وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: أَلَا تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَيَتْبَعُ الشَّيَاطِينَ وَالصَّلِيبَ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ, وَبَقِينَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَيَأْتِينَا رَبُّنَا, فَيَقُولُ: «عَلَى مَا هَؤُلاءِ؟» فَنَقُولُ: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ آمَنَّا بِرَبِّنَا، وَلَمْ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَهُوَ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى , وَهُوَ يَأْتِينَا، وَهُوَ يَثَبِّتْنَا، وَهَا مُقَامُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ , فَانْطَلِقُوا» فَنَنْطَلِقُ حَتَّى نَأْتِيَ الْجِسْرَ، وَعَلَيْهِ كَلَالِيبُ مِنْ نَارٍ تَخْطَفُ عِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الشَّفَاعَةُ أَي اللَّهُمَّ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ، فَإِذَا جَاوَزَا الْجِسْرَ، فَكُلُّ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا يَمْلِكُ , فَتُكَلِّمُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ تَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ هَذَا عَبْدٌ لَا تَوَى عَلَيْهِ، يَدَعُ بَابًا وَيَلِجُ مِنْ آخَرَ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ , وَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَيْمُونِ يَقُولُ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ: «تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ» , فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ رَأْسَ الْقَوْمَ كَانَ لَهُ الْمِرْبَاعُ، وَهُوَ الرُّبُعُ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيٍّ فَقَالَ: كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيٍّ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ رَأْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيً بُن حَاتِم حِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّى عَلَى دِين، قَالَ: «أَنَا أَعْلَمُ بِدَيْنِكَ مِنْكَ، إِنَّكَ تَسْتَحِلُ الْمِرْبَاعَ، وَلَا يَحِلُ بُن حَاتِم حِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّى عَلَى دِين، قَالَ: «أَنَا أَعْلَمُ بِدَيْنِكَ مِنْكَ، إِنَّكَ تَسْتَحِلُ الْمِرْبَاعَ، وَلَا يَحِلُ

لَكَ»

479 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقالُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمَالًا، وَوَلَدًا، وَسَخَرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكُتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَكُنْتَ يُقالُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمَالًا، وَوَلَدًا، وَسَخَرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكُتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَكُنْتَ يُقالُ لَهُ: الْمَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي " غَيْرَ أَنْ عَبْدَ اللّهِ لَمْ تَظُنُ أَنَّكَ مُلَاقِيًّ فِي يَوْمِكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيُوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي " غَيْرَ أَنْ عَبْدَ اللّهِ لَمْ تَظُنُ أَنَّكَ مُلَاقِيًّ فِي يَوْمِكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيُوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي " غَيْرَ أَنْ عَبْدَ اللّهِ لَمْ يَقُولُ لَهُ: الْيُوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي " غَيْرَ أَنْ عَبْدَ اللّهِ لَمْ

480 عَنْ سَعِيد بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاء بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِي، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرْهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فَيَقُولُ: " أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا، حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا

- 481 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ: ثُمَّ يَتَبَدَّى اللَّهُ لَنَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ، الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ , لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَبَقِيتُمْ، فَلَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ كُنَّا إِلَى صَحَبَتِهِمْ فِيهَا أَحْوَجَ , كَانَتْ تَعْبُدُ، وَبَقِيتُمْ، فَلَا يُكلِّمُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْأَنْبِياءُ فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ كُنّا إِلَى صَحَبَتِهِمْ فِيهَا أَحْوَجَ , لَكَالِّهُ مِنْكَ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَيَقُولُ عَلَى اللَّهِ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا , فَنَقُولُ نَعَمْ: فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَنَحِرُ سُجَدًا أَجْمَعُونَ وَلَا يَبْقَى فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا , وَلَا نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقًا وَاحِدًا، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ خَرً عَلَى عُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوْلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُمْ، فَتَقُولُ: نَعَمْ , أَنْتَ وَقُلُ نَوْعُ رَبُوسَنَا، وَقَدْ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوْلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُمْ، فَتَقُولُ: نَعَمْ , أَنْتَ وَيُنَاهُ فِيهَا أَوْلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُمْ، فَتَقُولُ: نَعَمْ , أَنْتَ وَرَبُكُمْ مَوْاتٍ " ثُمَّةً ذَكُرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

قال أبوبكر وَقَدْ خَرَّجْتُهُ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَاهُ بَيَانًا شَافِيًا، بَيَّنْتُ فِيهِ جَهْلَ الْجَهْمِيَّةِ، وَافْتِرَاءَهُمْ عَلَى أَهْل

الْآثَار، فِي إِنْكَارِهِمْ هَذَا الْخَبَرَ لِمَا جَهِلُوا مَعْنَاهُ

482 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَلْتَفِتُ، وَيَكْشِفُ عَنْ سَاق»

483 عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَاءَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ يَشْكُوانِ إِلَيْهِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْغَيْلَةَ وَيَشْكُو الْآخِرُ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ , فَلَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ مِنَ الْحِيرَةِ إِلَى مَكَّةٍ بِغَيْرٍ حَفِيرٍ ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ , فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ وَلَا يُرْجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ , فَلَا يَجِدَ مَنْ يَقْبَلُهَا , ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ حَاجِبٌ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ , فَلَا يَجِدَ مَنْ يَقْبَلُهَا , ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ حَاجِبٌ عَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ , فَلَا يَجِدَ مَنْ يَقْبَلُهَا , ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ حَاجِبٌ يَعْجُبُهُ , وَلَا تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ آتِكَ مَالًا؟، فَيَقُولُ: بَلَى بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟، فَيقُولُ: بَلَى , ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْكُومُ النَّارَ ، فَيَقُولُ: بَلَى , ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلَكُ مَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْكَ يَرَى إِلَّا النَّارَ ، فَلَكُمُ النَّارَ ,

484 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ: وَمَنْ حَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا، أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَنَظَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَنَظَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا، أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَنَظَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ أَجْعَلُ لَلْمَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ أَجْعَلُ لَكُ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَنَظَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا , وَلَا يَتَّقِي النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيَّةً وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا , وَلَا يَتَقِي النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلُوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيَّةً

485 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ, فَقَال: يَا قَوْمَ هَذَا عَدِي بْنُ حَاتِمٍ وَكُنْتُ نَصْرَانِيًّا وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ, فَلَمَّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ: أَخَذَ بِثِيَابِي, وَقَدْ كَانَ قَوْمَ هَذَا عَدي بْنُ حَاتِمٍ وَكُنْتُ نَصْرَانِيًّا وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ, فَلَمَّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ: أَخَذَ بِثِيَابِي, وَقَدْ كَانَ قَوْمَ هَذَا عَدي بْنُ حَاتِمٍ وَكُنْتُ نَصْرَانِيًّا وَجِئْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَلَا كِتَابٍ, فَلَمَّا دَفَعْتُ إِلَيْهِ: أَخَذَ بِثِيَابِي , وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَاكَ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي قَالَ: فَقَامَ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَصَبِيٍّ مَعَهَا , فَقَالًا: إِنَّ لَنَا إِلَيْكَ خَاجَةً، فَقَامَ مَعَهُمَا، حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُمَا , ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، حَتَّى أَتَى دَارَهُ، فَأَلْقِيَتْ لَهُ وِسَادَةٌ، فَجَلَسَ عَلَيْهَا ,

وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ , فَحَمِدَ اللّه، وَأَنْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: مَا أَفْرَكُ؟ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَهَلْ تَعْلَمْ مَيْنًا أَكْبَرَ مِنَ اللّهِ؟ قَالَ: فَلْتُ: لا، قَالَ: فَإِنَّ الْيَهُودَ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ التَصَارَى صَلَالٌ قَالَ: فَلْتُ: فَإِنَّ الْيَهُودَ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ التَصَارَى صَلَالٌ قَالَ: فَجَعَلْتُ آبِيهِ طَرَقِي النّهَارِ قَالَ: فَرَايْتُ وَجُهَهُ يَنْبَسِطُ فَرَحًا قَالَ: ثُمَّ أَمَرِنِي , فَنَوَلْتُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: فَجَعَلْتُ آبِيهِ طَرَقِي النّهَارِ قَالَ: فَرَيْتُهَا أَنَا عَشِيَّةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ قَوْمٌ فِي ثِيَابٍ مِنْ صُوفٍ مِنْ هَذِهِ النَّمَارِ قَالَ: فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ , فَحَثَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ بِصَاعٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ، وَلَوْ بِقِيْصَةٍ، وَلَوْ نِصْفُ قَبْصَةٍ، يَقِي أَحَدُكُمْ لاقِي اللّهَ تَبَرَكُ وَتَعَلَى , فَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: حَلَّى اللّهَ تَبَرَكُ وَتَعَلَى , فَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: حَلَّى اللّهَ تَبَرَكُ وَتَعَلَى , فَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: مَلَى «أَلَمْ أَجْعَلُ لَكَ مَا أَقُولُ لَكُمْ: مَلَى اللّهُ أَجْعَلُ لَكَ سَمْعًا؟ أَلَمْ أَجْعَلُ لَكَ بَصَرًا؟» فَيَقُولُ: بَلَى «أَلَمْ أَجْعَلُ لَكَ مَا قُولُ لَكُمْ: بَلَى هَا قَلْهُ لَكُ مَا أَقُولُ لَكُمْ: بَلَى هَا قَلْمُتُ لِنَفْسِكَ؟» قَالَ: فَيْطُلُ أَمَامُهُ وَحُلْفُهُ , وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجُهُهُ وَخُلُكُمْ وَجُهُهُ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَكِكُمْ الْفَاقَةَ، إِنَّ اللّهُ فَيَعْلِيكُمْ الْفَاقَةَ، إِنَّ اللّهُ فَيَعْلِيكُمْ وَجُهُهُ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَكِكُمْ مُنْ عَلِي كُمْ مَلِي عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ قَالَ: ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلَي مَطِيَّةَ اللّهُ وَيُعْلِى عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ قَلَ: ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلَى مَطِيَّةَ اللّهُ مُنْ عُلَى اللّهُ فَقَالَ ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلَى مَطِيَّةً اللللّهُ فَقَالًا عُلَى الللّهُ الْفَاقَةَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ فَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ لَكُمْ مَا

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ يُصَرِّحَانِ: أَنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُنَافِقِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلَا تُرْجُمَانٍ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُمْ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ غَيْرُ اللَّهِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ لِبَعْضِ عِبَادِهِ، أَوْ لِجَمِيعِهِمْ: الْقِيَامَةِ بِلَا تُرْجُمَانٍ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُمْ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَقُولَ غَيْرُ اللَّهِ الْخَالِقِ الْبَارِئِ لِبَعْضِ عِبَادِهِ، أَوْ لِجَمِيعِهِمْ: أَنَا رَبُّكُمْ غَيْرُ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْمُنَافِقِينَ عَلَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي يُكَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَقُولَ: أَنَا رَبُّكُمْ غَيْرُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ بَعْنَى اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرِ الْمُعْنَى الَّذِي يُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى عَيْرِ الْمُعْنَى اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرِ الْمُعْنَى اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَيْرُ اللَّهِ عَلَى عَيْرِ الْمُعْنَى اللَّهِ عَنْ وَالتَّقْرِيرِ وَيُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ يُبَشِّرُهُمْ بِمَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَلَامَ أَوْلِيَائِهِ , وَأَهْلُ طَاعَتِهِ فَلَا عَلَيْهِ مَا عَنِهِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ التَّوْمِيخِ وَالتَّقْرِيرِ وَيُكَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ يُبَشِّرُهُمْ بِمَا لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَلَامَ أَوْلِيَائِهِ , وَأَهْلُ طَاعَتِهِ

486 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ

خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ: رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ وَادْخُلِ الْجَنَّةَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ

قال أبوبكر خَرَّجْتُهُ بِطُرُقِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ , وَسَأْبَيِّنُ ذِكْرَ الْفَرْقِ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَهُ، وَبَيْنَ كَلَامِهِ أَعْدَاءَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ وَقَدَّرَهُ

487 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَلهُ لَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَكُو عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ، فَلَكَرَ أَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيثَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ» ، فَلَكَرَ أَبُو كُرَيْبِ الْحَدِيثَ

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنَ الَّذِي قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يُرِيدُ مَغْفِرَتَهَا لَهُ فِي الْآنِي كَانَ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ , كَاذِبًا عَلَى رَبِّهِ، مَغْفِرَتَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ , وَبَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ الْكَافِرَ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ , كَاذِبًا عَلَى رَبِّهِ، مَغْفِرَتَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ .

488 عن صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَر، فَأَتَاهُ رَجُلٌ , فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِي , تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟» فَيَقُولُ: نَعَمْ، يُدْنِي الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيْ عَبْدِي , تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟» فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيْ وَبَلِي الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيْ عَبْدِي , تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟» فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَلَا أَيْ وَمَا اللّهُ عَلَى وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَيْ اللهُ عَلَى وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ} و في رواية وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَيُنَادَى عَلَى رُبُوسِ الْأَشْهَادِ: أَيْنَ الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} و في رواية وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَيُنَادَى عَلَى رُبُوسِ الْأَشْهَادِ: أَيْنَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} و في رواية وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَيُنَادَى عَلَى رُبُوسِ الْأَشْهَادِ: أَيْنَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللّه عَلَى الظَّالِمِينَ } و في رواية وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَيُنَادَى عَلَى رُبُوسِ الْأَشْهَادِ: أَيْنَ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ،

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا الْمُنزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفُرْقِ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي بِهِ يَكُونُ خَلْقُهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ الَّذِي يُكَوِّنُهُ بِكَلَامِهِ وَقَوْلِهِ , وَالدَّلِيلُ عَلَى نَبْذِ قَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ مَخْلُوقٌ جَلَّ رَبُّنَا وَعَزَّ عَنْ ذَلِكَ

الْأَدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ: قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54] فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ الَّذِي بِهِ يَخْلُقُ الْخَلْقَ بِوَاوِ الْإِسْتِثْنَافِ وَعَلَّمَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي مُحْكَم تَنْزيلِهِ أَنَّهُ يَخْلُقُ الْحَلْقَ بِكَلَامِهِ وَقَوْلِهِ: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40] الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ: فَأَعْلَمَنَا جَلَّ وَعَلَا أَنَّهُ يُكَوِّنُ كُلَّ مُكَوَّنٍ مِنْ خَلْقِهِ بِقَوْلِهِ: {كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة: 117] وَقَوْلُهُ: {كُنْ} [البقرة: 117] : هُوَ كَلَامُهُ الَّذِي بِهِ يَكُونُ الْخَلْقُ وَكَلَامُهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي بِهِ يَكُونُ الْخَلْقُ غَيْرُ الْخَلْق الَّذِي يَكُونُ مُكَوَّنًا بِكَلَامِهِ، فَافْهَمْ , وَلَا تَعْلَطْ , وَلَا تُعَالِطْ، وَمَنْ عَقَلَ عَن اللَّهِ خِطَابَهُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا أَعْلَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ يُكَوِّنُ الشَّيْءَ بِقَوْلِهِ: { كُنْ} [البقرة: 117] ، إِنَّ الْقَوْلَ الَّذِي هُوَ كُنْ غَيْرُ الْمُكَوَّنِ، بِكُن الْمَقُولِ لَهُ كُنْ وَعَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنَّ قَوْلَهُ: { كُنْ} [البقرة: 117] لَوْ كَانَ خَلْقًا – عَلَى مَا زَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُفْتَرِيَةُ عَلَى اللَّهِ - كَانَ اللَّهُ إِنَّمَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ، وَيُكَوِّنُهُ بِخَلْق، لَوْ كَانَ قَوْلُهُ: {كُنْ} [البقرة: 117] خَلْقًا , فَيُقَالُ لَهُمْ: يَا جَهَلَةُ؛ فَالْقَوْلُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْخَلْقُ عَلَى زَعْمِكُمْ لَوْ كَانَ خَلْقًا ثُمَّ يُكَوِّنُهُ عَلَى أَصْلِكُمْ , أَلَيْسَ قَوَّدَ مَقَالَتَكُمُ الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَهُ: {كُنْ} [البقرة: 117] إِنَّمَا يَخْلُقُهُ بِقَوْلِ قَبْلَهُ؟ وَهُوَ عِنْدَكُمْ خَلْقٌ وَذَلِكَ الْقَوْلُ يَخْلُقُهُ بِقَوْلِ قَبْلَهُ، وَهُوَ خَلْقٌ، حَتَّى يَصِيرَ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَلَا عَدَدَ، وَلَا أَوَّلَ، وَفِي هَذَا إِبْطَالُ تَكُوين الْخَلْقِ , وَإِنْشَاءِ الْبَرِيَّةِ، وَإِحْدَاثِ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ الشَّيْءَ , وَيُنْشِنَهُ وَيَخْلُقَهُ وَهَذَا قَوْلٌ لَا يَتَوَهَّمُهُ ذُو لُبِّ، لَوْ تَفَكَّرَ فِيهِ، وَوُفِّقَ لِإِدْرَاكِ الصَّوَابِ وَالرَّشَادِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} [الأعراف: 54] فَهَلْ يَتَوَهَّمُ مُسْلِمٌ – يَا ذَوِي الْحِجَا – أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِخَلْقِهِ؟ أَلَيْسَ مَفْهُومًا عِنْدَ مَنْ يَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ خِطَابَهُ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَخَّرَ بِهِ الْمُسَخِّرُ غَيْرُ

الْمُسَخَّرِ بِالْأَمْرِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ غَيْرَ الْمَقُولِ لَهُ؟ فَتَفَهَّمُوا يَا ذَوِي الْحِجَا عَنِ اللَّهِ خِطَابَهُ، وَعَنِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ , لَا تَصُدُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فَتَضِلُّوا كَمَا ضَلَّتِ الْجَهْمِيَّةُ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ الْأَدِلَّةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَانَهُ , لَا تَصُدُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فَتَضِلُّوا كَمَا ضَلَّتِ الْجَهْمِيَّةُ عَلَيْهِ مَلَيْقِمْ لَعَائِنُ اللهِ الْأَدِلَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقْلِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا السُّنَةِ: فَاسْمَعُوا الْآنَ الدَّلِيلَ الْوَاضِحَ الْبَيِّنَ غَيْرَ الْمُشْكِلِ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَقْلِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ عَلَى اللهُ وَبَيْنَ كَلَامِ اللهِ وَبَيْنَ كَلَامِ اللهِ

489 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجُوَيْرِيَةُ جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَقَالَ: «لَمْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ الْمَسْجِدِ فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، فَقَالَ: «لَمْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: " قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلْمَاتِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةً عَرْشِهِ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةً عَرْشِهِ

قال أبوبكر حَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالنّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلِي بَيَانَ مَا أَنْوَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَحْيِهِ قَدْ أَوْضَحَ لِأُمْتِهِ، وَأَبَانَ لَهُمْ أَنَّ كَارَمَ اللّهِ غَيْرُ حَلْقِهِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ حَلْقِهِ، أَنْ عَرْشِهِ، وَرِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» فَفَرَقَ بَيْنَ حَلْقِ اللّهِ، وَبَيْنَ كَلِمَاتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ مِنْ حَلْقِهِ لَمَا فَوْقَ بَيْنَ خَلْقِ اللّهِ، وَبَيْنَ كَلِمَاتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ مِنْ خَلْقِهِ لَمَا فَوْقَ بَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلْفَظِهِ لاَ تَقَعُّعُ عَلَى الْعُدْدِ , فَقَلَ : «زِنَةَ عَرْشِهِ» وَالْوَرْنُ غَيْرُ الْعَدِهِ، وَاللّهُ جَلَّ وَعَلا قَدْ أَعْلَمَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ كَلِمَاتِهِ لاَ يُعَادِلُها , وَلا فَقَالَ : «زِنَةَ عَرْشِهِ» وَالْوَرْنُ غَيْرُ الْعَدِهِ، وَاللّهُ جَلَّ وَعَلا قَدْ أَعْلَمَ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ كَلِمَاتِهِ لاَ يُعَادِلُها , وَلا يُعْدَى اللهُ عَنْ الْعَلْمِ بَعْدَةٍ كَلِمَاتُهِ : وَأَنَّ الْبُحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ يَعْ فَلْ عَنْ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِا، فَقَالَ عَزُ وَجَلً: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي لَيْهِ لَهُ لَكُومُ اللّه الْفُولِي نَقُولُ: مُعْمَلَةً غَيْرُ مُفَسِّرَةٍ الْهَالِهُ الْمُعْرِو مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَلُهُ مِنْ يَعْدِهِ سَنْعَةً الْمُولِ اللّهُ الْفَقُولِ عَلَيْهِ مَدَدًا وَالْآيَةُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْأَقْلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، ذَلًّ حَلِي الْعُقُولِ حَلَى اللّهُ الْمُؤْلِلُ عَلَيْهِ مَدَدًا وَالْآيَةُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا فَلَكُولُ اللّهُ الْأَقْلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةُ مَنْ مُنْ يَعْدِهِ اللّهُ اللّهُ الْأَقْلَامُ فِي هَذِهِ الْآيَةُ مَلَ اللّهُ الْعُقُولِ حَلَى اللّهُ الْعُقُولِ الللهُ الْمُقَادُهُ وَلَا اللّهُ الْعُقُولُ عَلَى اللّهُ الْمُقَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعُقُولُ الللهُ عَنِيرًا لَلْهُ اللهُ الْعُقُولُ عَلَى اللّهُ الْعُقُولُ اللهُ الْعُقُولُ عَلَا اللّهُ عَلَامً اللّهُ ال

بِذِكْرِ الْأَقْلَامِ أَنَّهُ أَرَادَ: لَوْ كَانَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامًا يُكْتَبُ بِهَا كَلِمَاتُ اللَّهِ، وَكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا فَنَفِدَ مَاءُ الْبَحْرِ لَوْ كَانَ مِدَادًا لَمْ تَنْفَدْ كَلِمَاتُ رَبِّنَا وَفِي قَوْلِهِ: {وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} أَيْضًا ذِكْرٌ مُجْمَلٌ، فَسَّرَهُ بِالْآيَةِ الْأُخْرَى، لَمْ يَرِدْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ لَوْ كُتِبَتْ بِكَثْرَةِ هَذِهِ الْأَقْلَام بِمَاءِ الْبَحْر كَلِمَاتُ اللَّهِ, وَإِنَّمَا أَرَادَ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا كَمَا فَسَّرَهُ فِي الْآيَةِ الْأُحْرَى وَفِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا: {لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا} [الكهف: 109] الْآيَةَ، قَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الْبَحْرِ عَلَى الْبِحَارِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَيْ عَلَى الْبِحَارِ كُلِّهَا، وَاسْمُ الْبَحْرِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبِحَارِ كُلِّهَا؛ لِقَوْلِهِ: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ} [يونس: 22] الْآيَةَ وَكَقَوْلِهِ: {وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ} [الحج: 65] , وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي هَاتَيْن بَحْرٌ وَاحِدٌ مِنَ الْبِحَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يُسَيِّرُ مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الْبِحَارِ , وَكَذَلِكَ الْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبِحَارِ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا أَنَّهَا كَذَا فِي بَحْرٍ وَاحِدٍ , وَقَوْلُهُ: {وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يُقَالُ: إِنَّ السَّكْتَ لَيْسَ خِلَافَ النُّطْق، لَمْ يَدُلُّ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ لَوْ زِيدَ مِنَ الْمِدَادِ عَلَى مَاءِ سَبْعَةِ أَبْحُر لَنَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ جَلَّ اللَّهُ عَنْ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ: أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا: قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأُخْرَى، أَنْ لَوْ جِيءَ بِمِثْلِ الْبَحْرِ مِدَادًا لَمْ تَنْفَدْ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، مَعْنَاهُ: لَوْ جِيءَ بِمِثْلِ الْبَحْرِ مِدَادًا، فَكُتِبَ بِهِ أَيْضًا كَلِمَاتُ اللَّهِ لَمْ تَنْفَدْ, وَاسْمُ الْبَحْر كَمَا عَلِمْتَ يَقَعُ عَلَى الْبِحَارِ كُلِّهَا، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِع {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا} [الكهف: 109] بَحْرًا وَاحِدًا، لَكَانَ مَعْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ بَحْرًا وَاحِدًا، لَوْ كَانَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَجِيءَ بِمِثْلِهِ أَيْ بِبَحْرِ ثَانٍ لَمْ تَنْفَدْ كَلِمَاتُ اللَّهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمِدَادَ لَوْ كَانَ أَكْثَوَ مِنْ بَحْرَيْن , فَيُكْتَبُ بِذَلِكَ أَجْمَعَ كَلِمَاتُ اللَّهِ نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْلَمَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: أَنَّ السَّبْعَةَ الْأَبْحُرَ لَوْ كُتِبَ بِهِنَّ جَمِيعًا كَلِمَاتُ اللَّهِ لَمْ تَنْفَدْ كَلِمَاتُ اللَّهِ تَابِع الْأَدِلَّةَ مِنَ السُّنَّةِ: فَاسْمَع الْآنَ الْأَخْبَارَ الثَّابِتَةَ الصَّحِيحَةَ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ، مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّ

كَلِمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَتْ بِمَخْلُوقَةٍ عَلَى مَا زَعَمَتِ الْمُعَطِّلَةُ الْجَهْمِيَّةُ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ

490 عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَوْ نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَصُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ مِنْهُ "

491 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: لَقَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الطِّبِّ وَالرُّقَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَفَلَيْسَ الْعِلْمُ مُحِيطًا يَا ذَوِي الْحِجَا؟ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّعَوُّذِ بِحَلْقِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ خَلْقِهِ؟ هَلْ سَمِعْتُمْ عَالِمًا يُحِيزُ أَنْ يَقُولَ اللَّهِ عِنْ شَرِّ خَلْقِهِ إللَّهِ؟ أَوْ يُحِيزُ أَنْ يَقُولَ اللَّهِعِيْ وَالْمَرُوقِ، أَوْ أَعُوذُ بِالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، أَوْ أَعُوذُ بِالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، أَوْ أَعُوذُ بِالصَّفَا وَالْمَرُوقِ، أَوْ أَعُودُ بِعَلْمَ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ، هَذَا لَا يَقُولُهُ وَلَا يُجِيزُ الْقَوْلَ بِهِ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ دِينَ اللَّهِ، مُحَالٌ أَنْ يَسْتَعِيذَ مُسْلِمٌ بِخَلْق اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلْقِ اللَّهُ، هَذَا لَا يَقُولُهُ وَلَا يُجِيزُ الْقَوْلَ بِهِ مُسْلِمٌ يَعْرِفُ دِينَ اللَّهِ، مُحَالٌ أَنْ يَسْتَعِيذَ مُسْلِمٌ بِخَلْق اللَّهِ مِنْ شَرِّ خَلْقِهِ

492 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ طه، وَيس قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ: طُوبَى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهِمْ، طُوبَى لِأَلْسُنِ تَتَكَلَّمُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنِ قَالَتْ: طُوبَى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهِمْ، طُوبَى لِأَلْسُنِ تَتَكَلَّمُ إِنْ يَخْلُونَ مَنْ اللهُ عَيْرُ مَخْلُوقٍ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ تَأْتِي فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ وَقَقَ اللَّهُ ذَلِكَ لِإِمْلَائِهَا

بَابٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ الْخَالِقِ، وَقَوْلَهُ غَيْرُ مَحْلُوقٍ لَا كَمَا زَعَمَتِ الْكَفَرَةُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعَطِّلَة

493 عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمِ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {الم غُلِبَتِ

الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَعْلِبُونَ} [الروم: 2] إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ، حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَعَلَ يَقُرَأُ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: {الم عُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَجَعَلَ يَقُرَأُ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: {الم عُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَعْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 1] فَقَالَ رُوَّسَاءُ مُشْرِكِي مَكَّةً: يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةً , هَذَا مِمَّا أَتَى بِهِ صَاحِبُكَ قَالَ: لَا وَاللّهِ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ , فَقَالُوا: فَهَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِنْ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ , فَقَالُوا: فَهَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِنْ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَقَوْلُهُ , وَقَلْكُ أَنْ يَنْزِلَ فِي الرِّهَانِ مَا نَزَلَ – قَالَ: فَرَاهُنُوا أَبَا بَكُرٍ , وَوَصَغُوا فَتَعَالَ نُنَاحِبْكَ، – يُرِيدُونَ: نُرَاهِنْكَ , وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ فِي الرِّهَانِ مَا نَزَلَ – قَالَ: فَرَاهُنُوا أَبَا بَكُرٍ . الْبِضْعُ مَا بَيْنَ النَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ , فَاقْطَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ , فَاقْطَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّالِ شَعْ يَلِيهِ وَالْمِهُمْ عَلَى يَدَيْ فَلَانٍ، قَالَ: ثُمَّ بَكِرُوا، فَقَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ: الْبِضْعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ , فَاقْطَعْ بَيْنَنَا وَرَاهُمُوا أَبَا بَكُودٍ الْمِعْ مِنْ يَنْ النَّلُونَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ الْجَهْمِيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ الْجَهْمِيَّةِ الْمُنْكِرَةِ لِصِفَاتِ خَالِقِنَا جَلَّ ذِكْرُهُ الْمُعَطِّلَةِ الْمُنْكِرَةِ لِصِفَاتِ خَالِقِنَا جَلَّ ذِكْرُهُ

494 عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقُمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُصَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا، ثُمَّ قَرَأً {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ} [ق. 39] قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ} [ق. 39] «هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ وَقَالَ بُنْدَارٌ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ» لَا تُصَامُونَ " وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «أَمَا لَوْطُولُونَ عَلَى رَبُّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ» ، وَقَالَ الرَّعْفَرَانِيُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ «لَا تُصَامُونَ عَلَى رَبُّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ» ، وَقَالَ الرَّعْفَرَانِي فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ «لَا تُصَامُونَ» ، وَقَالَ: ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الحجر: 98] " وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيعٍ: «إِنَّكُمْ رَاوُونَ رَبَّكُمْ مَا تَرَوْنَ هَذَا » ، وَقَالَ أَيْصًا: وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الحجر: 98] وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: " لَا تُصَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ وَحَافِظُوا عَلَى صَلَاتَيْنِ وَقَرَأً {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} وَالسَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [الحجر: 98] " وَقَالَ مَرْوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا وَسُلَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ أَبُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه: 130] " وَقَالَ مُرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا وَلَا مُؤْولًا عَلَى عَلَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَادٍ الْعَلَالَةُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَا مُعْلَقِهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَاهُ عَلَى عَلَاهُ إِلَا عَلَى عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ: لَا تُضَامُونَ، بِالرَّفْعِ وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ {فَسَبِّحْ بِعَدْدِ رَبِّكَ} [الحجر: 98] وَقَالَ يُوسُفُ فِي حَدِيثِهِ: لَيْلَةُ الْبَدْرِ لَيْلَةُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَقَالَ: وَاللَّفْظُ لِجَرِيرٍ

495 عَنْ جَرِيرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَعَالَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ»

496 عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»

497 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي الظَّهِيرَةِ مِنْ غَيْرِ سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابٍ؟» قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا تُصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا تُصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يُعَالِي اللَّهَ الْمَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يُعَارِهُ فَي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَصَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَعْمَالُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يُعْمَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ كَمَا لَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَيْرِ سَحَابٍ؟»

498 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا اللَّهِ، قَالَ: " فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا لَيُسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا لَيُسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا لَكُهِ مَا رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ كُمَا لَا تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ هَا ". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ،

499 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمَعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا؟ إِلَى قَوْلِهِ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي " حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، غَيْرَ مَرُّةٍ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْجِمْسِ، وَفِي حَدِيثِ سُهَيْلٍ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِهِ: " فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيُقَالُ: أَيْ فُلُ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ " إِلَى قَوْلِهِ: «الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي» فَرِوايَةُ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ خَبَرِهِ: " فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيُقَالُ: أَيْ فُلُ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ " إِلَى قَوْلِهِ: «الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي» فَرِوايَةُ مَالِكِ بْنِ سُعَيْدٍ حَبَرِهِ: " فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيُقَالُ: أَيْ فُلُ: أَلَمْ أَكْرِمْكَ " إِلَى قَوْلِهِ: «الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي» فَرِوايَةُ مَالِكِ بْنِ سُعَيْدٍ دَرَقِي مَا قَالَهُ، عَلِمْنَا أَنَّ الْحَبَرَ مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَأَبِى سَعِيدٍ حَلَيْهِ مَا قَالَهُ، عَلِمْنَا أَنَّ الْحَبَرَ مَحْفُوظٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَأَبِى سَعِيدٍ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ، مُؤْمِنَهُمْ وَمُنَافِقَهُمْ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ

يَرَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَاهُ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ امْتِحَانٍ، لَا رُؤْيَةَ سُرُورٍ وَفَرَحٍ، وَتَلَدُّذٍ بِالنَّظَرِ فِي وَجْهِ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَ وَجَلَّ أَهْلَ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَ أَنْ يُوضَعَ الْجِسْرُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ وَيَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَ وَجَلَّ أَهْلَ عَرَاهُ وَهَذِهِ الرُّؤْيَةُ: قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ الْجِسْرُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ وَيَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلَ وَجَهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ، نَظَرَ فَرَح وَسُرُورٍ وَتَلَذُّذٍ

-500 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ ثَصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، فَقَالَ: «هَلْ تُصَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ?» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: يُقَالُ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبِعْهُ، فَيَتْبِعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأُوثَانَ الْأُوثَانَ، وَالْأَصْنَامَ اللَّهُمْسَ، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأُوثَانَ الْأُوثَانَ، وَالْأَصْنَامَ اللَّهِ مِنْ كَانُ يَعْبُدُونَ الْقُمَرَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأُوثَانَ الْأُوثَانَ، وَالْأَصْنَامَ وَكُلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُونَ الْقُمْرَ اللَّهِ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَتْعَى الْمُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُومُمْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَبَقَالًا اللَّهُ مِيْدِهِ " فَيُقَالُ لَهُمْ: أَلَا تَتَبِعُونَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَمْ نَو اللَّهَ وَلُكُ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ رِيَاءً وَسُمْعَةً وَسُمْعَةً وَسُمْعَةً مَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يُوضَعُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جُهَنَّمَ " ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

501 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِي سَحَابٍ؟» قُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: " مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا تَلْحَقُ " - قَالَ ابْنُ يَحْيَى: لَعَلَّهُ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا تَلْحَقُ " - قَالَ ابْنُ يَحْيَى: لَعَلَّهُ الْقِيَامَةِ، إلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: " فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَخِرُونَ سُجَدًا قَالَ: " كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي الْحَبَرِ: " فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَخِرُونَ سُجَدًا قَلَ: " كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِي الْحَبَرِ: " فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَخِرُونَ سُجَدًا أَجْمَعُونَ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَلَا رِيَاءً وَلَا نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقٌ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ خَى الدُّنْيَا سُمْعَةً وَلَا رَبِاءً وَلَا نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقٌ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدُ خَرً عَلَى قَفَاهُ قَالَ: ثُمَّ يُرْفَعُ بَرُنَا وَمُسِيئُنَا، وَقَدْ عَادَ لَنَا فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُكُمْ

قَيَقُولُونَ: نَعُمْ أَنْتَ رَبَّنَا، أَنْتَ رَبَّنَا عَمْى، قَالَ: قَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ » وَذَكْرَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ » وَذَكْرَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ تُمَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ تُمَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ اللّهِ عَلَى الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ السَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ السَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشِعُ الشَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْبَعُ الشَّمْسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْبَعُ الطَّوْنِهِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأَمْمُ فِيهَا مُنَافِقُومَا فَيَأْتِيهِمُ اللّهُ فِي عَيْرٍ صُورَتِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ آصِ وَمِنُهُمْ مَنْ يَشْبَعُ الطُّونِفِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأَمْمُ فِيهَا مُنَافِقُومَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي عَيْرٍ صُورَتِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ إِلَى يَعْفِولُ اللّهُ فِي صُورَتِهِ الْتَهُ فِيهَا مُنَافَقُومَا فَيَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي عَيْرٍ صُورَتِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ إِلَى مُولِكَ الْمُسُلِ بُأَعِيهُ وَلَا لَلْهُ مِنْ يَعْبَعُ مُنْ يَعْفُلُ أَوْلُ مَنْ يُجِيرُ مِنَ الرُّسُلِ بُأُعْتِهِ وَلَا يَعْفُلُ أَلْكُ مُنْ يُعْرَفُونَ أَوْلُ مَنْ يُجِيرُ مِنَ الرُّسُلِ بُأَعْمِهُ وَلَا المُسْلِ الْمُسُلِ اللهُ عَلَى مَا الْمُسَلِّ الْمُولُ اللَّهُ الْمُسَلِ الْمُسَلِي اللهُ الْمُسْلِ اللهُ عَلَى الللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ ال

503 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: «أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ أَنَاسٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيُمَثَّلُ لِصَاحِبِ السَّلِمُونَ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصْوِيرِ تَصْوِيرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصْوِيرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّاسِ» ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى فَيُولُ: «أَلَا تَتَبِعُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُعَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطُلُعُ فَيَقُولُ: «أَلَا تَتَبِعُونَ» النَّاسَ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُعَبِّتُهُمْ، وَيُعَبِّتُهُ عَلَى اللَّهُ وَيُعَلِّي اللَّهُ وَلَا تَتَمَارُونَ فِى وَيُعَلِّي اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ وَلَا تَتَمَارُونَ فِى وَيُولِلَهُ اللَّهُ وَلَا تَتَمَارُونَ فِى وَيُعَلِّلُهُ وَلَا تَكَانُوا عَلَى اللَّهُ وَلَا تَتَعَمَارُونَ فِى وَلَا لَيَوْلُونَا اللَّهُ وَلَا لَلَهُ وَلَا لَكُوا اللَّهُ وَلَا لَوْلُولُهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَلَهُ وَلَا لَلَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَعُولُوا لَلِلَهُ الللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَعُمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُولُولُ الللَّهُ

الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُمَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطْلُغُ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُهُمْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ» فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيَضَعُ الصِّرَاطَ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُهُمْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ» فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيَضَعُ الصِّرَاطَ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْحَيْل، وَالرَّكَاب، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ

504 عَنْ أَبِي الرَّعْرَاءِ، قَالَ: ذَكَرُوا الدَّجَّالَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ عِنْدَ خُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَلَكُرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْحَلْقِ فَيَلْقَى الْيَهُودَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ لَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْحَلْقِ فَيَلْقَى الْيَهُودَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُ نَعْبُدُ اللَّهَ لَا عَرَفْنَاهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ: يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ، إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ: يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ؟ فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ، إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ: يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْعَلَى مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سُجَّدًا وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ، خَرَّجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، فِي فَلَا يَبْعَى مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِلَّا خَرَّ لِلَّهِ سُجَّدًا وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ، خَرَّجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، فِي ذَكُر الدَّجَالِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا {كَلَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذِ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] إِنَّمَا أَرَادَ الْكُفَّارَ الَّذِينَ كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ بِضَمَاتِرِهِمْ، فَيُنْكِرُونَ ذَلِكَ بِأَلْسِتَتِهِمْ، دُونَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِضَمَاتِرِهِمْ وَيُقِرُونَ بِأَلْسِتَتِهِمْ بِيَوْمِ الدِّينِ، رِيَاءً وَسُمْعَةً أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُكَذِّبُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ } [المطففين: 5] ، إِلَى قَوْلِهِ {وَيُلِّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّذِينَ يُكَذَّبُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ } [المطففين: 5] ، إلى قَوْلِهِ {وَيُلِّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّذِينَ يُكَذَّبُونَ إِلَيْنَ يَكُذَّبُونَ اللَّذِينَ } [المطففين: 15] أي قَوْلُهُ لَاكُونَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ } [المطففين: 15] أي المُكذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ أَلا تَرَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمُّةِ يَرَوْنَ اللَّهَ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ مُنَافِقِي هَذِهِ الْأُمْتَةِ يَرَوْنَ اللَّهُ حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي حَبَرِ أَبِي هُوبُكِ وَاللهُ سُبْحَانُهُ أَلْكُ سُبْحُونَ وَفِيهِ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَرَوْنَهُ لِلِاحْتِيَارِ وَالِامْتِحَانِ، فَيُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَفِي حَبَرٍ أَي عَبْدُ اللهُ وَحْدَهُ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَي سَعِيدٍ فَلَا يَشْعُونَ وَفِيهِ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَرَوْنَهُ لِلِاحْتِيَارِ وَالِامْتِحَانِ، فَيُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَشْعَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ صَنَمًا وَلَا وَثَنَا وَلَا صُورَةً إِلَا ذَهَبُوا حَتَّى يَتَسَاقَطُوا فِي النَّارِ فَاللَّهُ سُبْحَانُهُ وَيَعْتَوى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ وَحْدَهُ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ وَخْدَهُ مِنْ بَرِّ وَفَاجِر وَمُنَافِقِي

وَبَقَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا أَنَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يَتَبَدَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مَا بَانَ وَتَبَتَ وَصَحَّ أَنَّ جَمِيعَ الْكُفَّارِ قَدْ تَسَاقَطُوا فِي النَّارِ وَجَمِيعَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَتَرَاءَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ بَرِّهَا وَفَاجِرهَا وَمُنَافِقِهَا بَعْدَمَا تَسَاقَطَ أُولَئِكَ فِي النَّارِ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: كَانَ مُحْتَجِبًا عَنْ جَمِيعِهمْ لَمْ يَرَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {كَالَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ} [المطففين: 15] فَأَعْلَمَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مَنْ حُجِبَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، هُمُ الْمُكَذِّبُونَ، بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ تَعَالَى {هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} [المطففين: 17] وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ: فَإِنَّمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ بِذَلِكَ بِقُلُوبِهِمْ وَيُقِرُّونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَقَدْ يَتَرَاءَى لَهُمْ رُؤْيَةَ امْتِحَانٍ وَاخْتِبَارٍ وَلْيَكُنْ حَجْبُهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ رُؤْيَتِهِ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ وَنَدَامَةً، إِذْ لَمْ يُصَدِّقُوا بِهِ بِقُلُوبِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ، وَبِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَمَا أَمَرَ بِهِ وَنهَى عَنْهُ، بِيَوْمِ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَفِي حَدِيثِ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ قُلْ: أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟ إِلَى قَوْلِهِ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي فَاللِّقَاءُ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَر غَيْرُ التَّرَائِي؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَرَانَى لِمَنْ قَالَ لَهُ هَذَا الْقَوْلَ، وَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي يُكَلِّمُ بِهِ الرَّبُّ جَلَّ ذِكْرُهُ عَبْدَهُ الْكَافِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلَامٌ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرِ الْكَافِرِ إِلَى خَالِقِهِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُكَلِّمُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ كَلَامُ اللَّهِ إِيَّاهُ كَلَامَ تَوْبِيخِ وَحَسْرَةٍ وَنَدَامَةٍ لِلْعَبْدِ، لَا كَلَامَ بِشْرٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحِ وَنَضْرَةٍ وَبَهْجَةٍ أَلَا تَسْمَعْهُ يَقُولُ فِي الْخَبَرِ بَعْدُ مَا يَتْبَعُ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَهُمْ، إِلَى جَهَنَّمَ قَالَ: ثُمَّ نَبْقَى أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَيَأْتِينَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ: عَلَى مَا هَوُّلَاءِ قِيَامٌ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ، وعَبَدْنَاهُ وَهُوَ رَبُّنَا، وَهُوَ آتِنَا وَيُثَبِّتُنَا، وَهَذَا مُقَامُنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ وَيَضَعُ الْجِسْرَ أَفَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: فَيَأْتِينَا رَبُّنَا، إِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ تَسَاقُطِ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي جَهَنَّمَ فَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ أَنَّ قَوْلَهَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ وَهُوَ لِقَاءُ غَيْر الرُّؤْيَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ

لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 7] الْآيَةَ، وَقَالَ: {فَتَدُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [يونس: 11] وَقَالَ: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110] الْآيَةَ، وَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ} [يونس: 15] وَالْعِلْمُ مُحِيطٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاللَّقَاءُ غَيْرُ الرُّؤْيَةِ وَالنَّظَرِ وَلَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ قَوْلَةَ: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَلِقَاءِ يَرَى اللَّهَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاللَّقَاءُ غَيْرُ الرُّؤْيَةِ وَالنَّظَرِ وَلَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ قَوْلَةَ: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَلِقَاءِ يَرَى اللَّهَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاللَّقَاءُ غَيْرُ الرُّؤْيَةِ وَالنَّظَرِ وَلَا شَكَّ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ قَوْلَةَ: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ} لَيْسَ مَعْنَاهُ رُوْيَةَ الْآخِرَةِ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ: قَدْ بَيَنْتُ فِي كِتَابِ (الْإِيمَانِ) فِي ذِكْرِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَبُوابِهِ مَنْ اللَّهَاءَ عَنْ تَكُرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوْضِعِ مَنَا اللَّقَاءَ، فَأَعْنَى ذَلِكَ عَنْ تَكُرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوضِع

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ إِنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَخْلِيًّا بِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِكْرُ تَشْبِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْبَيْنِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، فِي الدُّنْيَا عِيَانًا وَنَظَرًا وَرُؤْيَةً

505 عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَكُلُّنَا نَرَى اللَّهَ مَخْلِيًّا بِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْق اللَّهِ؛ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْق اللَّهِ؛ قَالَ: أَيُسْ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْق اللَّهِ، فَاللَّهُ أَجَلُ وَأَعْظَمُ

506 عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَكُلُّنَا يَرَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي حَلْقِهِ» خَلْقِهِ؟ قَالَ: «فَاللَّهُ أَعْظَمُ، وَذَلِكَ آيَتُهُ فِي خَلْقِهِ»

وفى رواية قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ فَقَالَ: " يَا أَبَا رَزِينٍ: أَمَا مَرَرْتَ بِوَادِي أَهْلِكَ مَحْلًا؟ ثُمَّ مَرَرْتَ بِهِ يَهْتَزُّ خَضِرًا، ثُمَّ أَتَيْتَ عَلَيْهِ مَحْلًا، ثُمَّ مَرَرْتَ بِهِ يَهْتَزُّ خَضِرًا؟ وَيُعْتَزُّ خَضِرًا؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، وَكَذَلِكَ آيَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ»

507 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: شَخَصَ النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ، قَالَ: رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ يَنْظُرُونَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَنْظُرُونَ؟» قَالُوا: الْهِلَالَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَتَرَوْنَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْهِلَالَ "

508 عَنْ أَبِي مُرَايَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُعَلِّمُنَا سُنَّتَنَا وَأَمْرَ دِينِنَا فَلَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: «فَكَيْفَ إِذَا أَبْصَرْتُمُ اللَّهَ جَهْرَةً» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى، لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ جَهْرَةً» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذُكِرَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى، لَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِهَا أَوْلِيَاوُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَ فِي قَوْلِهِ: {وجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَيْهِ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] وَيُفَصَّلُ بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ أَوْلِيَاوُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحْجَبُ جَمِيعُ أَعْدَائِهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْ مُشْرِكٍ وَمُتَمَعِّسٍ وَمُنَافِقٍ، كَمَا أَعْلَمَ فِي قَوْلِهِ {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} مِنْ مُشْرِكٍ وَمُتَهَوِّدٍ وَمُتَنَصِّرٍ وَمُتَمَجِّسٍ وَمُنَافِقٍ، كَمَا أَعْلَمَ فِي قَوْلِهِ {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] وَهَذَا نَظَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إِلَى حَالِقِهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعْدَ دُخُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلِ النَّارِ النَّارِ، النَّارَ إِلَيْهُ مَنِينَ كَرَامَةً وَإِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِهِ تَفَصُّلًا مِنْهُ، وَجُودًا بِإِذْنِهِ إِيَّاهُمُ النَّظُرَ إِلَيْهِ وَيُحْجَبُ عَنْ ذَلِكَ جَمِيعُ أَعْدَائِهِ

509 عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قَالَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، نَادَى مُنَادٍ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ مَوْعِدًا قَالُوا: أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا، وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ " قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا هُوَ أَحَبُ وَجُوهَنَا، وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّة؟ " قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّالِ

510 عنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة، نُودُوا: يَا أَهْلَ الْجَنَّة؛ فَيُكْشَفُ إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا لَمْ تَرَوْهُ، فَقَالُوا: مَا هُو؟ أَلَمْ تُبيِّضْ وُجُوهَنَا، وَتُرَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّة؛ فَيُكْشَفُ الْحُمْنَى الْجَجَابُ: فَيَنْظُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ، ثُمَّ قَرَأً: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى الْجِجَابُ: فَيَنْظُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ، ثُمَّ قَرَأً: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى الْحُسْنَى وَزِيَادَةً} [يونس: 26] هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى قِرَاءَةُ الْآيَةِ وَقَالَ بَحْرٌ فِي حَدِيثِهِ: " إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّة وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ حَدِيثِهُ: " إِذَا دَحَلَ أَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُولِدُونَ مَا هُو؟ أَلَمْ يُثْقِلْ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وَجُوهَنَا وَأَدْحَلَنَا الْجَنَّة وَأَخْرَجَنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ

الْحِجَابُ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ " وَفِي خَبَرِ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا، عُبَادَةَ: " إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ قَلَلَ الْجَنَّةِ وَنَجَانَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَعُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثْقِلُ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ وَنَجَانَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَعُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثْقِلُ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ وَنَجَانَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَعْلُ مُوالِينَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ وَنَجَانَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا قَطُّ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا قَطُّ هُو أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّطُرِ إِلَيْهِ،

511 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً} [يونس: 26] ، قال: إذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ أَعْطُوا فِيهَا مَا شَاءُوا وَمَا سَأَلُوا، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ: إِنَّهُ بَقِيَ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْءٌ لَمْ قَلَا: إِللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً} [يونس: ثُعُطُوهُ قَالَ: يَتَجَلَّى لَهُمْ فَيَصُمْخُرُ عِنْدَهُمْ مَا أَعْطُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَلا: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً} [يونس: 26] ، قَالَ: الْحُسْنَى نَظَرُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ: {وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ } [يونس: 26] ، بَعْدَ نَظَرِهمْ إِلَى رَبِّهِمْ: {وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَةٌ } [يونس: 26] ، بَعْدَ نَظَرِهمْ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ أَيْكُونُ مَنْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، تَبَارَكُ وَتَعَالَى {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قالَ: " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلُوا الْجَنَّة وَأُعْطُوا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ، نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلُوا الْجَنَّة وَأُعْطُوا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ، نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَحَلُوا الْجَنَّة وَأُعْطُوا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ فَولُوا الْجَنَّة فَأَعْطُوا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ قَالَ: فَكَانُ هَذَا لَمْ يَكُنْ شَيْنًا فِيمَا أَعْطُوهُ وَهُمْ فَيَاكُمُ وَحِينَ طَارَتُ صُحُفُهُمْ فِي أَيْمَانِهِمْ، وَحِينَ جَارُوا جِسْرَ جَهَنَّمَ فَقَطُعُوهُ، وَحِينَ دَخُلُوا الْجَنَّةَ فَأَعْطُوا فِيهَا مَنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ قَالَ: فَكَانُ هَذَا لَمْ يَكُنْ شَيْنًا فِيمَا أَعْطُوهُ

513 عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قَالَ: " النَّظُو إِلَى وَجْهِ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وفي رواية {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قَالَ: الزِّيَادَةُ النَّظُو إِلَى وَجْهِ وَجُهِ وَهِي رواية عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قَالَ: النَّظُو إِلَى وَجُهِ رَبِّكُمْ وفي رواية عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قَالَ: النَّظُو إِلَى وَجُهِ حَلَّهُ وَفَى رواية عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26] ، قَالَ: النَّظُو إِلَى وَجُهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَئِلَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرَاهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَرَاهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرَاهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَرَاهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرَاهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَرَاهُ» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ

فَكَيْفَ يَرَاهُ الْحَلْقُ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَاللَّهُ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فِي يَوْمِ صَحْو لَا غَيْمَ دُونَهُمَا، هَلْ تُصَارُونَ فِي رُوْيَتِهِمَا؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَتِهِ كَمَا لَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَتِهِمَا» قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا أَمْلَيْتُ هَذَا الْحَبَرَ مُرْسَلًا لِأَنَّ بَعْضَ الْجَهْمِيَّةِ ادَّعَى بِأَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَهْمِيَّةِ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَهْمِيَّةِ مَثْوَلِهُ إِنَّهُ الْمُلْمِينَةِ ضِعْفٍ، تَمْوِيهَا عَلَى بَعْضِ الرِّعَاعِ وَالسُّفْلِ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَتُولُ رُوْيَةَ النَّيْمَ وَالسُّفْلِ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَتُكُرُ رُوْيَةَ الرَّبِّ عَلَّ وَجَلًّ فَفِي رِوَايَةٍ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِلِسَانِهِ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ الْرَبِّ عَرَّ وَجَلًّ فَفِي رِوَايَةٍ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِلِسَانِهِ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَوْمَا مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِلِسَانِهِ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَوْمَا مُولَى اللَّهُ مُولِ عَنِ الْحَسَنِ بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ مُقِرًّا بِلِسَانِهِ، أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَوْمَا مُعَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمُو فِي اللَّذِيْنَ اللهُ نُيَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمَا عَلَى اللَّهُ مُولَى اللْحَسَنَ عَلَى اللَّهُ مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا بِقَالُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي اللْانِيَّةَ الْمُ يَكُنْ دُونَهُمَا عَلَى اللْعُلْمَ اللَّهُ مُ وَلِي اللْهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولَ الْحَسَنَ

515 عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وجُوهٌ يَوْمَئِدٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] قَالَ: " النَّاضِرَةُ: الْحَسَنَةُ، حَسَّنَهَا اللَّهُ بِالنَّظَر إِلَى رَبِّهَا، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنْضُرَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَى رَبِّهَا "

516 عَنْ أَبِي مُوسَى وَهُوَ الْأَشْعَرِيُّ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى} [يونس: 26] قَالَ: " الْجَنَةُ، وَالزِّيَادَةُ هِيَ: النَّظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

517 عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى} [يونس: 26] ، " الْجَنَّةُ، وَالزِّيَادَةُ: فِيمَا بَلَغَنَا النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وفي رواية أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَحَلُوا الْجَنَّةَ نَادَاهُمْ مُنَادٍ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَّكُمُ الْحُسْنَى إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وفي رواية أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَحَلُوا الْجَنَّةَ نَادَاهُمْ مُنَادٍ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَكُمُ الْحُسْنَى وَهِي رواية أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَحَلُوا الْجَنَّةَ نَادَاهُمْ مُنَادٍ، إِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَكُمُ الْحُسْنَى وَهِي الْجَنَّةُ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ: فَالنَّظُرُ إِلَى وَجْهِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعُوا الْآنَ خَبَرًا ثَابِتًا صَحِيحًا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَالِقَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُ قَبْلَ الْمَمَاتِ، وَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] عَلَى مَا تَتَوَهَّمُهُ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ لُغَةَ الْعَرَبِ، فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ النَّظَر وَبَيْنَ الْإِدْرَاكِ، لَكَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] أَيْ: أَبْصَارُ أَهْلِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ

518 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ ذِكْرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، وَقَالَ فِي الدَّجَّالِ فَأَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْهُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ، وَقَالَ فِي الدَّجَّالِ فَأَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْهُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُشْنِي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَهُوَ أَعْوَرُ، وَرَبُّكُمْ لَيْسَ الْخَبَرِ: فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَهُو أَعْوَرُ، وَرَبُّكُمْ لَيْسَ الْخَبَرِ: فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ: «لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا» وَرَبُّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِهِ: «لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا» ، ذَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

250 عن دَلْهُم بْنِ الْأُسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّهِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَهِيكُ بْنُ عَاصِم بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ قَالَ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لِانْسِلاخِ رَجَبٍ، فَصَلَّتُنَا مَعَهُ صَالَاةً الْغَدَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النّاسِ خَطِيبًا فَقَالُوا: اغْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ مَعْكُمْ، فَهَلْ مِنَ امْرِئِ بَعَنَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اغْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ لَكُمْ صَوْتِي مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا لَأَسْمِعُكُمْ، فَهَلْ مِنَ امْرِئِ بَعَنَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اغْلَمْ النَّالُ أَلَا إِنِّي مَسْتُولٌ: هَلْ لَكُمْ صَوْتِي مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَيَامٍ، أَلَا لَأَسْمِعُكُمْ، فَهَلْ مِنَ امْرِئِ بَعَنَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اغْلَمْ الْعَلَمُ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللّهِ مَنْ الْعَنْ وَسَلِّمَ لَكُمْ صَوْتِي مَنْدُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، أَلَا الْجُلِسُوا " فَجَلَسَ النّاسُ، وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِي حَتَّى إِذَا فَرَعَ لَنَا فُوْادُهُ وَسَلَّمَ الْعَيْقِ مَنْ الْمُعْتَى الشَّالُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلْ عَلَى اللّهِ عَلْمَ الْعَنْتُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمُ مَنَى مَنْ وَعَلِمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ الْمُنْ عَلَمَ مَلَى اللّهِ عَلْمَ الْمُنْ وَاللّهِ عَلْمَ الْمُنْ اللّهِ عَلْمَ الْمُنْ عَلَى اللّهِ عَلْمَ الْمُؤْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ الْمُؤْمُ اللّهِ عَلْمَ الْمُؤْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ الْمُؤْمُ الللّه

عَلِّمْنَا مِمَّا تُعَلِّمُ النَّاسَ وَمَا تَعْلَمُ، فَأَنَا مِنْ قَبِيل لَا يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَدٌ مِنْ مَذْحِجَ، الَّتِي تَدْنُو إِلَيْنَا، وَخَثْعَمِ الَّتِي تُوَالِينَا، وَعَشِيرَتِنَا الَّتِي نَحْنُ مِنْهَا، قَالَ: " تَلْبَثُونَ مَا لَبِقْتُمْ ثُمَّ يُتَوَفَّى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُمْ، ثُمَّ تُبْعَثُ الصَّيْحَةُ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا شَيْئًا إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ فَحَلَتِ الْأَرْضُ، فَأَرْسَلَتِ السَّمَاءُ بِهَضِيبِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَع قَتِيل، وَلَا مَدْفِن مَيِّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى يَخْلُقَهُ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ فَيَسْتَوي جَالِسًا يَقُولُ رَبُّكَ: مَهْيَمْ، لِمَا كَانَ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَمْسِ الْيَوْمِ، لِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسِبُهُ حَدِيثًا بِأَهْلِهِ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُمَرِّقُنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: " أُنبِّئُكَ بِمِثْل ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ الْأَرْضُ أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا مَدَرَةٌ بَالِيَةٌ، فَقُلْتُ: لَا تَحْيَا أَبَدًا فَأَرْسَلَ رَبُّكَ عَلَيْهَا السَّمَاءَ فَلَمْ تَلْبَثْ عَنْهَا إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ شَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَعَمْرُ إِلَهكَ، هُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَكُمْ مِنَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ الْأَرْضِ، فَتَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْوَاءِ وَمِنْ مَصَارِعِكُمْ، فَتَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَنظُرُ إِلَيْكُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ مِلْءُ الْأَرْض نَنظُرُ إِلَيْهِ وَيَنظُرُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: «أُنبِّئُكَ بِمثْل ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللَّهِ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغِيرَةٌ تَرَوْنَهُمَا فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ، وَتَرَيَانِكُمْ، لَا تُضامُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا، وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ لَهُوَ عَلَى أَنْ يَرَاكُمْ وَتَرَوْنَهُ أَقْدَرُ مِنْهَمَا عَلَى أَنْ يَرَيَانِكُمْ وَتَرَوْنَهُمَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا يَفْعَلُ بِنَا رَبُّنَا إِذْ لَقِينَاهُ؟ قَالَ: «تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ، بَادِيَةٌ لَهُ صَفَحَاتُكُمْ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ بِيَدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْضَحُ بِهَا قَبْلَكُمْ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ، مَا تُخْطِئُ وَجْهَ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَتَدَعُ وَجْهَهُ مِثْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَضْخُمُهُ بِمِثْلِ الْحُمَمِ الْأَسْوَدِ، أَلَا ثُمَّ يَنْصَرفُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُفَرَّقُ عَلَى أَثَرِهِ الصَّالِحُونَ» ، أَوْ قَالَ: «يَنْصَرفُ عَلَى أَثَرِهِ الصَّالِحُونَ» ، قَالَ: " فَيَسْلُكُونَ جِسْرًا مِنَ النَّارِ، يَطَأُ أَحَدُكُمُ الْجَمْرَةَ فَيَقُولُ: حَسْ فَيَقُولُ رَبُّكَ: أَوْ أَنَّهُ قَالَ: " فَتَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْض الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْمَأَ نَاهِلَةٍ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهَا قَطُّ، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ: مَا يَبْسُطُ يَدَهُ " أَوْ قَالَ: «يَسْقُطُ وَاحِدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالْأَذَى وَتَخْلُصُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ» أَوْ قَالَ: «تُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَلَا تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاحِدًا» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَبِمَ نُبْصِرُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بِمِثْل بَصَرِكَ سَاعَتِكَ هَذِهِ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَوَاجَهَتِ الْجِبَالُ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَبِمَ نُجَازَى مِنْ سَيِّئَاتِنَا وَحَسَنَاتِنَا؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْثَالِهَا، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا أَوْ يَعْفُو» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا الْجَنَّةُ وَمَا النَّارُ؟ قَالَ: «لَعَمْرُ إِلَهِكَ، إِنَّ لِلْجَنَّةِ لَتَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، مَا مِنْهُمْ بَابَانِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ سَبْعِينَ عَامًا وَإِنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابِ، مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إِلَّا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ سَبْعِينَ عَامًا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا يَطْلُعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «أَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفَّى، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ كَأْسِ مَا لَهَا صُدَاعٌ، وَلَا نَدَامَةٌ، وَمَاءٌ غَيْرُ آسِن، وَفَاكِهَةٌ، وَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ، وَأَزْوَاجٌ مَطْهَرَةٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَوَ لَنَا أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ أَوْ مِنْهُنَّ مُصْلِحَاتٌ قَالَ: «الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَذُّونَهُمْ مِثْلَ لَذَّاتِكُمْ فِي الدُّنْيَا، وَيَلْذَذْنَكُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَوَالُدَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَذَا أَقْصَى مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُنْتَهُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلَمْ يُجِيبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَامَ أُبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطَ النَّبِيُّ يَدَهُ فَقَالَ: «عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَزِيَالِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ إِلَهًا غَيْرَهُ» فَقُلْتُ: وَإِنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَظَنَّ أَنّى مُشْتَرِطٌ شَيْئًا لَا يُعْطِينهِ، فَقُلْتُ: نَحِلُّ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا يَجْنِي عَلَى امْرِئِ إِلَّا نَفْسَهُ، قَالَ: «ذَلِكَ لَكَ، حُلَّ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتَ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ» فَبَايَعْنَاهُ: ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقَالَ: «هَا إِنَّ ذَيْنَ، هَا إِنَّ ذَيْنَ، هَا إِنَّ ذَيْنَ، هَا إِنَّ ذَيْنَ، هَا إِنَّ ذَيْنَ، ثَلَاثًا لِمَنْ يُقْرِئُنِي حَدِيثًا لِأَنَّهُمْ مِنْ أَتْقَى النَّاسِ لِلَّهِ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ» فَقَالَ كَعْبُ بْنُ الْخُدَارِيَّةِ: أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «بَنُو الْمُنْتَفِق، أَهْلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ» ، قَالَ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنَّا فِي جَاهِلِيَّتِهِ مِنْ خَيْرٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ قُرَيْشِ: وَاللَّهِ إِنَّ أَبَاكَ الْمُنْتَفِقَ فِي النَّارِ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَقَعَ حَرٌّ بَيْنَ

جِلْدِ وَجْهِي وَلَحْمِهِ مِمَّا قَالَ لِأَبِي عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: وَأَبُوكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ نَظُرْتُ: فَإِذَا الْأَجْرَى أَجْمَلُ: فَقُلْتُ: وَأَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " وَأَهْلِي لَعَمْرُ اللَّهِ، حَيْثُ مَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْرِ قُرَشِيِّ أَوْ عَلَى بَطْنِكَ وَوَجْهِكَ فِي النَّارِ " قَالَ: فَقُلْتُ: عَامِرِيٍّ مُشْرِكٍ فَقُلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ فَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى بَطْنِكَ وَوَجْهِكَ فِي النَّارِ " قَالَ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ وَمَرْعِيٍّ مُشْرِكٍ فَقُلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ فَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى بَطْنِكَ وَوَجْهِكَ فِي النَّارِ " قَالَ: «ذَلِكَ عَمْرِيٍّ مُشْرِكٍ فَقُلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ فَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى بَطْنِكَ وَوَجْهِكَ فِي النَّارِ " قَالَ: «ذَلِكَ فَمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَى عَمْلٍ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ؟ وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُمْ مُصْلِحِينَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَى عَمْلٍ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ؟ وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُمْ مُصْلِحِينَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ بِهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَى عَمْلٍ لَا يُحْسِنُونَ إِلَّا إِيَّاهُ؟ وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُمْ مُصْلِحِينَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ إِلَّا إِيَّاهُ؟ وَكَانُوا يَحْسَبُونَهُمْ مُصْلِحِينَ؟ قَالَ: هَا لَكَ عَمْ يَرِيَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: غَيْرَ أَنْ لَا تَوَالُدَ أَيْ: لَا يَشْتَهُونَ الْوَلَدَ فِي حَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيِّ، عَنْ أَبَى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اشْتَهِى أَحَدُكُمُ الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ» وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ» وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنُ، وَمُحَالٌ أَنْ يَشْتَهِي الْمُشْتَهِي فِي الْجَنَّةِ وَلَدًا فَلَا يُعْطَى شَهْوَتَهُ، وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ، وَالْأَوْلَادُ فِي الدُّنْيَا لَا يُعْلَى شَهْوَتَهُ مَلَى عَيْرٍ شَهْوَةِ الْوَالِدَيْنِ، فَأَمَّا فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَهِي فَيُعْطَى شَهْوَتَهُ عَلَى فَيْرِ شَهْوَةِ الْوَالِدَيْنِ، فَأَمَّا فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَهِي فَيُعْطَى شَهْوَتَهُ عَلَى عَيْرٍ شَهْوَةِ الْوَالِدَيْنِ، فَأَمَّا فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَهِي فَيُعْطَى شَهْوَتَهُ عَلَى عَيْرٍ شَهْوَةِ الْوَالِدَيْنِ، فَأَمَّا فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَهِي فَيُعْطَى شَهْوَتَهُ عَلَى

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِقَهُ الْعَزِيزَ الْعَلِيمَ الْمُحْتَجِبَ عَنْ أَبْصَارِ بَرِيَّتِهِ، قَبْلَ الْيَوْمِ الَّذِي تُجْزَى فِيهِ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَذِكْرِ اخْتِصَاصِ اللَّهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُوْيَةِ كَمَا خَصَّ نَبِيَّهُ إِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ، مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الرُّسُلِ، وَخَصَّ اللَّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُوْيَةِ كَمَا خَصَّ نَبِيَّهُ إِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ، مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الرُّسُلِ، وَخَصَّ اللَّهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ بِغُضَهُمْ عَلَى بَعْضَ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ } [البقرة: 253]

520 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخَلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّوْيَةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّوْيَةُ لِعَبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّوْيَةُ لِعَبْرَاهِيمَ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى، وَالرُّوْيَةُ لِعُبْرَاهِيمَ، وَالْكُوْيَةُ لِعُمْرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّسٍ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: {لَا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] قالَ: «لَا أُمَّ لَكَ، وَفَى رواية «ذَلِكَ نُورُهُ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَمْ يُدْرِكُهُ شَيْءٌ» وفى رواية «ذَلِكَ نُورُهُ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَا يُدْرِكُهُ شَيْءٌ» ذَلِكَ نُورُهُ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَا يُدْرِكُهُ شَيْءٌ» وفى رواية «ذَلِكَ نُورُهُ الَّذِي هُوَ نُورُهُ، إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَا يُدْرِكُهُ شَيْءٌ» وَمَلْ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ، بَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ: أَنْ نَعَمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَبُهُ عُمْرَ رَبَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ: أَنْ نَعَمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر رَبُهُ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ تَحْمِلُهُ وَسُلَّمَ رَبَّهُ فِي رَوْضَةٍ خَصْرًاءَ دُونَهُ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُرْسِيٍّ مِنْ ذَهَبٍ تَحْمِلُهُ أَنْ كَيْفَ رَآهُ فِي صُورَةٍ تَوْرٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ نَسْرٍ، وَمَلَكٌ فِي صُورَةِ أَسَدٍ» أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ مَلَكٌ فِي صُورَةٍ رَبُولٍ وَمَلَكٌ فِي صُورَةٍ أَسْدٍ» عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ «إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى إِبْرَاهِيمَ بِالْخُلَّةِ، وَاصْطَفَى مُوسَى بِالْكَلَامِ، اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ «إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّوْيَةِ»

523 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى إِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ، وَاصْطَفَى مُوسَى بِالْكَلَامِ، وَمُحَمَّدًا بِالرُّؤْيَةِ» -523 عَنِ ابْنِ عَبَّاس، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ»

525 عَنِ الْمُبَارِكِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ -525 عَنِ الْمُبَارِكِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَهُ بَلْقَ أَنْهُ رَآهُ بِفُوَّادِهِ الْحَتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] فَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُ بِفُوَّادِهِ

526- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَآهُ بِفُؤَادِهِ»

527 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: { «مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى» } [النجم: 11] قَالَ: «رَآهُ بِقَلْبِهِ»

528 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهَ» وفي رواية «رَآهُ مَرَّتَيْنِ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِهَذَا الْحَبَرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَبَا ذَرِّ كَانَا يَتَأَوَّلَانِ هَذِهِ الْعَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا بَيَّنَا {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْآيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ بِفُوَّادِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا بَيَّنَا {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ بِفُوَّادِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِ مَا بَيَّنَا {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا الْفَوَّادُ مَا رَأَى} [النجم: 8] إلى قَوْلِهِ: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا الْفُؤَادُ مَا رَأَى}

أَوْحَى} [النجم: 10] أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْحَى، وَأَنَّ فُوَّادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَدِّبُ مَا رَأَى، وَأَنَّ فُوَّادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَدِّبُ مَا رَأَى، وَجَلَّ أَوْحَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَدِّبُ مَا رَأَى، وَأَنَّ فُوْادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُكَدِّبُ مَا رَأَى، وَلَيْسَ هَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي تَأْوَلُوهُ لِهَذِهِ الْآيَةِ بِالْبَيِّنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَعْنُونَ رُوْيَتَهُ خَالِقَهُ جَلَّ وَعَلَا قَالَ أَبُو بَكُورٍ: وَلَيْسَ هَذَا التَّأْوِيلُ اللّذِي تَأْولُوهُ لِهَذِهِ الْآيَةِ إِللّٰبِيِّنِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ رَأًى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَلَمْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ رَأًى وَنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَلَمْ يَعْلَمِ اللّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ رَأًى وَبُلُا وَعَلَا وَعَلَا فَتَعَهَّمُوا لَا تُعَلِطُوا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَاحْتَعَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى الرُّوْيَةِ بِمَا رَبَّنَا لَيْسَ هُو رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا فَتَعَهَّمُوا لَا تُعَلِيلُهُ هَذِهِ الْآيَةِ وَاحْتَعَ آخَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى الرُّوْيَةِ بِمَا كَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَدُونَ مِنْ أَلْعَلَاهِ مَنْ الْعَلَاهِ مَا اللّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة أَنِي أَوْمِنَا اللّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهَ أَيْنِ أَوْمِنَا اللّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة أَسُوعَ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ أَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَول

529 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ} [الإسراء: 60] قَالَ: هِيَ رُؤْيًا عَيْنٍ أُرِيَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} [الإسراء: 60] : هِيَ شَجَرَةُ الرَّقُومِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ} [الإسراء: 60] : هِيَ شَجَرَةُ الرَّقُومِ وفى رواية «لَيْسَ رُؤْيًا مَنَامٍ»

قال أبو بكر إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ: رُؤْيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ بِعَيْنِهِ لَسْتُ أَسْتَحِلُ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَنْ أَمُوّهَ عَلَى مُقْتَبِسِي الْعِلْمِ، فَأَمَّا خَبَرُ قَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَنْ أَمُوّهَ عَلَى مُقْتَبِسِي الْعِلْمِ، فَأَمَّا خَبَرُ قَتَادَةَ، وَالْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَخَبَرُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَبَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَبَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَبَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ ابْن

-530 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَأَى رَبَّهُ»

531 عنْ كَعْبٍ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيْتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنٍ، وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنٍ، وَلَدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ: أَنَّ آيَاتِ رَبِّنَا الْكُبْرَى غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ أَنَّ وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ: أَنَّ آيَاتِ رَبِّنَا الْكُبْرَى غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ أَنَّ

آيَاتِ رَبِّنَا هِيَ رَبُّنَا

## أَخْبَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

532 عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ -532 عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] ، قَالَ: فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح»

533 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ {لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ»

534 عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةٍ جَنَاح»

535 عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ وَعَلَيَّ دُرَّتَانِ أَوْ فِي أُذُنِي دُرَّتَانِ فَأُلْقِيَتْ عَلَيَّ مِنْهُ مَحَبَّةٌ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: سَلْهُ سَلْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: سَلْهُ سَلَّهُ سَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح»

536 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى} [النجم: 14] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ، يَتَنَاثَرُ مِنْهَا التَّهَاوِيلُ اللّهُ وَالْيَاقُوتُ»

537 عنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ عَلَى السِّدْرَةِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَناح»

538- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] قَالَ: «رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح»

- 539 عَنِ أَبِي اسحاق الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ -539 عَنِ أَبِي اسحاق الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ»
- 540 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] قَالَ: «رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاح يَنْتَثِرُ مِنْهَا تَهَاوِيلُ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ»
- 541 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} [النجم: 11] قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةِ رَفْرَفٍ، مَلاً مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض»
- 542 عنْ عَبْدِ اللَّهِ {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] ، أَوْ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] . أَوْ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «جِبْرِيلُ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُمِائَةِ جَنَاح»
- 543 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] أَوْ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 18] قَالَ: «رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ سَدَّ أُقُقَ السَّمَاءِ»
- 544 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ السِّدْرَةِ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح تَنْهَالُ مِنْهَا تَهَاهِيلُ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ»
- 545 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ طَارَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَلَاءِ فَفَزِعَ مِنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْخَلَاءُ، يُرِيدُ الْخَلْوَةَ الَّتِي ضِدَّ الْمَلَإِ، أَيْ: لَمْ يَكُنْ فِي جَمَاعَةٍ، كَانَ وَحْدَهُ
- 546 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ»
- 547 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 18] قَالَ: «رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ، قَدْ سَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ بَقِيَّةً هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ:

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَخْبَارُ ابْنُ مَسْعُودٍ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: {لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: تأويلُهُ: أَيْ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: تأويلُهُ: أَيْ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي هَذِهِ الْأَيْةِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ مَوْتَيْنِ، لَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: {لَقَدْ رَأِي بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُ التَّفِي وَالْإِثْبَاتَ جَمِيعًا، عَلَى سَعَةِ لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عُرْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِنْبَاتَ جَمِيعًا، عَلَى سَعَةٍ لِسَانِ الْعَرَبِ

548 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُّالُتُهُ، قَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: لَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَنَّى أَرَاهُ»

549 عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ لَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأَى رَبَّهُ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ أَنَا، قُلْتُ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ لَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأَى رَبَّهُ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ أَنَا، قُلْتُ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: وَسُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»

550 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي ذَرِّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُك؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُهُ، قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الْقَلْبِ مِنْ صِحَّةِ سَنَدِ هَذَا الْحَبَرِ شَيْءٌ، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْآثَارِ فَطِنَ لِعِلَّةٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ، كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُشْبِثُ أَبَا ذَرِّ، وَلَا يَعْرِفُهُ بِعَيْيهِ وَاسْمِهِ وَنسَبِهِ فَطِنَ لِعِلَّةٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ، كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُشْبِثُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى ثَنَا قَالَ: ثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ لِأَنْ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنِّى ثَنَا قَالَ: ثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْحَيَاةِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَتَيْثُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى غَرَائِرَ سُودٍ، يَقُولُ: «لِيَبْشِرْ أَصْحَابُ الْكُنُوزِ بُكُرَةً فِي الْحَيَاةِ وَلَامَوْتِ» فَقَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ، صَاحِبُ رَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُر: فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيق يَذْكُو بَعْدَ

مَوْتِ أَبِي ذَرِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى غَرَائِرَ سُودٍ، خُبِّرَ أَنَّهُ أَبُو ذَرِّ، كَأَنَّهُ لَا يُشْبِتُهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَبُو ذَرِّ

وَقَوْلُهُ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» ، يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا نَفْيٌ، أَيْ: كَيْفَ أَرَاهُ، وَهُوَ نُورٌ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي آَيْ: كَيْفَ رَأَيْتَهُ، وَهُوَ نُورٌ، لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ إِدْرَاكَ مَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ مِنَ الْمَحْلُوقِينَ، كَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ: «إِنَّ اللَّهَ رَأَيْتَهُ، وَهُوَ نُورٌ، لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ إِدْرَاكَ مَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ مِنَ الْمَحْلُوقِينَ، كَمَا قَالَ عِكْرِمَةُ: «إِنَّ اللَّهَ إِنْ اللَّهَ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَلَى صِحَّةٍ هَذَا التَّأُويلِ الثَّانِي: أَنَّ إِمَامَ أَهْلِ زَمَانِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْأَحْبَارِ: مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا بِهَذَا الْحَبَرِ قَالَ

551 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا» حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ تَسْأَلُهُ؟ فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا» حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، قَالَ: «ثَورًا أَنَّى أَرَاهُ»

552 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ، لَوْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ. قَالَ: وَعَنْ أَرَاهُ كَذَا قَالَ لَنَا أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «نُورًا أَنَّى أَرَاهُ كَذَا قَالَ لَنَا أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: «أَنِّ أَرَاهُ "، لَا كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى، فَإِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: «أَنَّى أَرَاهُ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: أَنَّى، يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا النَّهْيُ، وَالْآخَرُ الْإِثْبَاتُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ وَثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فَمَعْنَى أَنَّى: أَيْ: شِئْتُمْ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى خَبَرِ أَبِي ذَرِّ أَبِي ذَرِّ أَنِي أَرَاهُ هَا أَنَى أَرَاهُ هَا أَنَى أَرَاهُ هَعَادُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، خَبَرُ أَبِي ذَرِّ: «رَأَيْتُ نُورًا» فَعَلَى هَذَا النَّفْظِ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: «أَنَّى أَرَاهُ» أَيْ: أَيْنَ أَرَاهُ، فَإِنَّ أَرَاهُ، فَهُو نُورٌ، كَمَا رَوَاهُ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، خَبَرُ أَبِي ذَرِّ: «رَأَيْتُ نُورًا» فَعَلَى هَذَا اللَّهْظِ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: «أَنَّى أَرَاهُ» أَيْ: أَيْنَ أَرَاهُ؛ أَوْ كَيْفَ أَرَاهُ، فَإِنَّمَا أَرَى نُورًا، وَالْعَرَبُ قَدْ تَقُولُ أَنَّى عَلَى مَعْنَى النَّهُ عُلَى مَعْنَى كُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا} [البقرة: 247] الآيَة يُرِيدُونَ: كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا} [البقرة: 247] الآيَة يُرِيدُونَ: كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا} [البقرة: 247] الآيَة يُرِيدُونَ: كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا}

عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، فَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي ذَرِّ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُسْتَوِيِّ أَنَّى أَرَاهُ، أَوْ أَنَّى أَرَاهُ، أَوْ أَنَّى أَرَاهُ عَلَى مَعْنَى نَفْيِ الرُّؤْيَةِ، فَمَعْنَى الْخَبَرِ: أَنَّهُ نَفْيُ رُؤْيَةِ الرَّبِّ؛ لِأَنَّ أَبَا ذَرِّ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ بِقَلْهِ

553 عَنْ أَبِي ذَرِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَآهُ بِقَلْبِهِ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

554 عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: «رَآهُ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ»

555 عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَآهُ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَرَهُ بِبَصَرِهِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَنْبَأَ سَالِمٌ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: أَنْبَأَ سَالِمٌ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ قَالَ: «رَأَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ بِفُؤَادِهِ وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ»

556 عَنْ قَتَادَةَ، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [سورة: النجم، آية رقم: 13] قَالَ: رَأَى نُورًا عَظِيمًا عِنْدَ سِدْرَةِ النُمْنَتَهَى

" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ كَانَ أَبُو ذَرِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْكِرُ رُؤْيَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا بِقَلْبِهِ وَعَيْبِهِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ: «نُورًا أَنَّى أَرَاهُ» ، لَمَّا تَأُوّلَ الْآيَةَ الَّتِي تَلاهَا: قَوْلُهُ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [سورة: النجم، آية رقم: 13] خِلَافَ مَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْكِتَابُ خِلَافَ الثَّابِتِ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ حَبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا يَقُولُ: إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا يَقُولُ خِلَافَ الثَّابِ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ حَبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مُولَوْقًا لِكِتَابِ اللهِ لَكَ مُولُ الْكِتَابُ خِلَافَ الشَّيْةِ وَسَلَّمَ لَفُطُ الْكِتَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفُطُ لَعْمُ لَكُونُ لَفُطُ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، قَدْ بُيِّنَا جَمِيعًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فِي النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفُطُهُ لَفُطُ لَقُولُهُ عَامٌ، مُرَادُهُ حَاصٌّ، مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، قَدْ بُيِّنَا جَمِيعًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ فِي كُتُبِنَا الْمُصَنَّقَةِ مَا فِي بَعْضِهَا الْغُنْيَةُ وَالْكِفَايَةُ عَنْ تَكْرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوضِعِ، وَلَوْلًا أَنَّ تَأْوِيلَ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ صَحَّ كُتُبِنَا الْمُصَنَّقَةِ مَا فِي بَعْضِهَا الْغُنْيَةُ وَالْكِفَايَةُ عَنْ تَكْرَارِهِ فِي هَذَا الْمُوضِعِ، وَلَوْلًا أَنَّ تَأْوِيلَ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ صَحَ

عِنْدُنَا، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ مَا تَأْوَلُهُ أَبُو ذَرِّ رَحِمَهُ الله فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ أَبُو ذَرَّ، فِي بَعْضِ ذَرِّ اللّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يُقَالُ: جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ أَبُو ذَرَّ، فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ هَلْ رَأَى رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ رَآهُ بَعْدُ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ رَأَى رَبَّهُ جَلَّ وَعَلا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ رَآهُ يَوْلُهُ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى} [سورة: النجم، آية رقم: 13] إنَّمَا هُوَ إِنَّهُ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ عَلَى صُورَتِهِ، فَغَبَتَ أَنَّ قُولُهُ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى} [سورة: النجم، آية رقم: 13] إنَّمَا هُوَ رَقْقُ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَعَلَى وَجَلِيلَ هَذِهِ الْآيِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبُهُ عَلَى مَا أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَمَنْ قَالَ مِمَّنْ حَكَيْنَا قَوْلُهُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبُّهُ لِتَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى} [سورة: النجم، آية رقم: 13] مُخْبَر أَبِي عِمْرَانَ اللهُ عَنْهُمَا مَوْلُهُ عَنْ لَكُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبُهُ لِتَأْولِلِ هَذِهِ الْآيَةِ {وَلَقَدْ رَآهُ نَزُلَةً أُخْرَى} [سورة: النجم، آية رقم: 13]

557 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ جِبْرِيلُ فَوَكَرَ بَيْنَ عَلَيْ عَيْ وَعُرْ بَيْنَ أَنَا أَقَلِّهِ عَلْمُ وَكُرَيِ الطَّيْرِ، فَقَعَدَ فِي إِحْدَاهُمَا، وَقَعَدْتُ فِي الْأُخْرَى فَسَمَتْ، فَارْتَفَعَتْ حَتَّى سَدَّتِ الْخَافِقَيْنِ وَأَنَا أَقَلِّهِ بَصَرِي، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَ السَّمَاءَ لَمَسِسْتُ، فَنَظُرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ، كَأَنَّهُ جَلِسٌ لَاطِئَ، سَدَّتِ الْخَافِقَيْنِ وَأَنَا أَقَلِّهِ بَصَرِي، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمُسَ السَّمَاءَ لَمَسِسْتُ، فَنَظُرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ، كَأَنَّهُ جَلِسٌ لَاطِئَ، فَعَرَفْتُ فَصْلُ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَلَيَّ، وَفَتَحَ لِي بَابَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَرَأَيْتُ اللَّورَ الْأَعْظَمَ، وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ رَفْرَفَ فَعَرَفْتُ فَصْلُ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَلَيَّ، وَفَتَحَ لِي بَابَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَرَأَيْتُ اللَّورَ الْأَعْظَمَ، وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ رَفْرَفَ اللَّهِ عَلَيَّ عَلَمْ عَلَيْ بَابَيْنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَرَأَيْتُ اللَّورَ الْأَعْظَمَ، وَإِذَا دُونَ الْحِجَابِ رَفْرَفَ اللَّهِ بُنَ أَيْولَ اللَّهِ بَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَنِ أَيْولِ إِلَى مَا شَاءَ أَنْ يُوحِيَ» قَالَ أَبُو بَكُوزٍ: فَأَمَّا قَوْلُهُ: جَلَّ وَعَلَا: {ثُمَّ وَلَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَالَ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، بَيَانُ وَوْصُوحُ أَنَّ قَوْلُهُ إِذَى اللَّهُ بِي اللَّهِ إِذَا فَتَدَلَّى } [النجم: 8] إنَّمَا ذَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، لَا جِبْرِيلُ

558 عَنِ أَنَس بْنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ " جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوْلُهُمْ: هُوَ هُوَ، فَقَالَ: أَوْسَطُهُمْ: هُوَ

خَيْرُهُمْ، فَقَالَ: آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتِ اللَّيْلَةُ فَلَمْ يَرَهُمْ، حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِنْر زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَّجَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، وَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَلْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بطَسْتِ مِنْ ذَهَب مَحْشُوًّا إيمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ جَوْفَهُ وَصَدْرَهُ، وَلَغَادِيدَهُ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَوْحَبًا وَأَهْلًا يَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَوْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، فَنِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْن يَطَّرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا قَالَ: ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَر آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤُلُو وَزَبَرْجَدٍ، فَذَهَبَ يَشُمُّ تُرَابَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ: مَا هَذَا النَّهَرُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ، الَّذِي خَبَّأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْسَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَوَعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِفَصْلِ كَلَامِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى: لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتّى جَاءَ بِهِ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ

رَبُّ الْعَرْشِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مَعَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِهِ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هُبِطَ بِهِ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتِكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، ارْجِعْ، فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ جِبْرِيلُ، حَتَّى أُتِيَ إِلَى الْجَبَّارِ وَهُوَ مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ خَفّف، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الْخَمْس، فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكُوهُ، وَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا، وَقُلُوبًا، وَأَبْصَارًا، وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ فَرَجَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ ضِعَافٌ أَجْسَادُهُمْ، وَقُلُوبُهُمْ، وَأَبْصَارُهُمْ، وَأَسْمَاعُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا، قَالَ: قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ فَتَرَكُوهُ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ: قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، مِمَّا أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام "

959 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ، رَأَيْتُ ثَلَاثَةً نَفَرٍ أَقْبَلُوا إِلَيَّ، فَقَالَ الْأُوْلَ هُوَ هُوَ، فَقَالَ الْأَوْسَطُ: نَعَمْ، فَقَالَ الْآخِرُ: خُذُوا سَيِّدَ الْقَوْمِ: فَرَجَعُوا إِلَيَّ، فَاحْتَمَلُونِي، حَتَّى أَلْقَوْنِي عَلَى ظَهْرِي، عِنْدَ زَمْزَمَ، فَشَقُوا بَطْنِي، فَعَسَلُوهُ، فَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يُوصِي بَعْطًا يَقُولُ: فَاحْتَمَلُونِي، حَتَّى أَلْقَوْنِي عَلَى ظَهْرِي، عِنْدَ زَمْزَمَ، فَشَقُوا بَطْنِي، فَعَسَلُوهُ، فَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يُوصِي بَعْطًا يَقُولُ: أَنْقُوهُ وَلِيمَانًا، فَأَوْعَى فِي قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطِشْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوهٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَوْعَى فِي قَلْبِي، ثُمَّ صَعِدُوا بِي

إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتُفْتِحَ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحَ فَإِذَا آدَمُ، إِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، إِذَا نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ عَنْ يَمِينِهِ فَرَأَى مَنْ فِيهَا مِنْ وَلَدِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى النَّارِ عَنْ يَسَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَلَدِهِ فِيهَا بَكَى "، قَالَ أَنَسٌ: إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتُ لَكَ كُلَّهُمْ، وَلَكِنْ يَطُولُ عَلَىَّ الْحَدِيثُ، فَعَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَفُتِحَ، فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: فَعَرَجَ بِي حَتَّى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحَ، فَأَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ فَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، وَهُوَ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، شَاطِئُهُ يَاقُوتٌ مُجَوَّفٌ مِنْ لُؤُلُو ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَدَنَا إِلَى رَبِّهِ فَتَدَلَّى، {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: 10] ، فَفَرَضَ عَلَىَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَضَعَ عَنَى عَشْرَ صَلَوَاتِ، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَى َّأَرْبَعِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، وَعَنْ أُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْر، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عَشْر قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ أُمِرُوا بِأَيْسَرَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يُطِيقُوهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَضَعَ خَمْسًا، ثُمَّ قَالَ: لَا يُبَدَّلُ قَوْلِي وَلَا يُنْسَخُ كِتَابِي، هُوَ فِي التَّخْفِيفِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ، وَفِي التَّضْعِيفِ فِي الْأَجْرِ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ، قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى أَنِّي لَأَسْتَحِي مِنْهُ " وَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم خَبَرًا يَتَوَهَّمُ كَثِيرٌ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ مِمَّنْ لَا يَفْهَمُ عِلْمَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ، مِنْ جِهَةِ النَّقْل، وَلَيْسَ كَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ

عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَنَا مُبِيِّنٌ عِلَلَهُ إِنْ وَقَقَ اللَّهُ لِذَلِكَ، حَتَّى لَا يَغْتَرَّ بَعْضُ طُلَّابِ الْحَدِيثِ بِهِ، فَيَلْتَبِسُ الْعَلْمِ الْحَدِيثِ وَأَنَا مُبِيِّنٌ عِلَلَهُ إِنْ وَقَقَ اللَّهُ لِذَلِكَ، حَتَّى لَا أَحْصِي مِنْ مَرَّةٍ أَنِّي لَا أَسْتَحِلُ أَنْ أُمَوِّهَ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ بِالْاحْتِجَاجِ بِالْأَخْبَارِ الْعَلْمِ بِالْاحْتِجَاجِ بِالْأَخْبَارِ الْوَاهِي، وَإِنِّي حَائِفٌ مِنْ خَالِقِي، جَلَّ وَعَلَا إِذَا مَوَّهْتُ عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ بِالْاحْتِجَاجِ بِالْأَخْبَارِ الْوَاهِيةَ، وَإِنْ كَانَتْ حُجَّةً لِمَذْهِبِي

رَوَى الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّقَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: ثَنَا حَالِدُ بْنُ اللَّجْلَاجِ، قَالَ: حَدَّقَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشٍ الْحَصْرُمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْصَمِ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَبِّي، أَيْ رَبِّي، مَرَّتَيْنِ، فَوَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَيِغِي صُورَةٍ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْصَمِ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمِّدُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَبِّي، أَيْ رَبِّي، مَرَّتَيْنِ، فَوَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَيْفِي فَوَجَدْتُ بَرُدَهَا، بَيْنَ ثَلَايْ فَوَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَيْفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُلِي رَبِّي، أَيْ رَبِّي، مَرَّتَيْنِ، فَوَصَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَيْفِي فَوَجَدْتُ بَرُدَهَا، بَيْنَ ثَلَايُ الْمُعَلِّينِ إِللَّا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُلِي وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِينِينَ } [الأنعام: 75] قالَ: «فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ؟» قُلْتُ: فِي وَلِكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ } [الأنعام: 75] قالَ: «فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ؟» قُلْتُ: في الْمُسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلُواتِ، وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُكُونَ مِنَ الْمُكَارِهِ، فَقَالَ اللَّهُ: " مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعِشْ بِخَيْرٍ وَيَمُوتُ بِخَيْرٍ، وَيَكُونُ مِنْ المَّكَارِهِ، فَقَالَ اللَّهُ: " مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعِشْ بِخَيْرٍ وَيَمُوتُ بِخَيْرٍ، وَيَكُونُ مِنْ الدَّرَجَاتِ: إِطْعَامُ الطَّعَامُ وَطَيِّبُ الْكَلَامِ، وَأَنْ تَقُومَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ "، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشَالُكَ وَلَنَّ مُنْتُونٍ ، قَالَ رَبُولُ اللَّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُونَ عَلَى الْمُعَلِّي وَالْمَالُونِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ لَحُقْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ لَحُقْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ تَعَلَّى اللهُ وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُنَ لَحَقً

-560 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ لَا أَدْرِي، قَالَ: فَوَصَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: فَوَصَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَيْنَ اللهَ عُرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: يَا رَبِّ فِي الْكَفَّرَاتِ، الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ لَبَيْنَ رَبِّ فِي الْكَفَّارَاتِ، الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ

إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمْ: عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى، وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةِ» بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى، وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: «أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ» ، وَقَالَ: «انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» لَمْ يَقُلِ: «الصَّلَوَاتِ» وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

562 عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ ا

يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ " قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبُّ، فَرَدَّدَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَسِسْتُ بِالْكُفِّ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى، ثُمَّ تَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ يَا رَبِّ يَخْتَصِمُونَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوضُوءِ فِي الْكَرِيهَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ وَاللَّرَجَاتِ، وَالْكَفَّارَاتُ: الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوضُوءِ فِي الْكَرِيهَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْفَعْ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْفَعْ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْفَعْ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، الشَفَعْ بَعْدَ الصَّلَاقِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، الشَفَعْ بَعْدَ الصَّلَاقِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، الشَفَعْ بَعْدَ الصَّلَاقِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، الشَفَعْ بُعُونَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ وَأَنْ تَعْفِرَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ وَأَنْ غَيْرُ مَفْتُونِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبًّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبًا كَالْمُنْكُونَ وَالْمُعْرَاتِ وَتُوبَ وَالْمَالِكَ حُبَّكَ، وَحُبًّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبًا لَيْ يَعْفِر مَنْ يُوبَلُ الْمُنْكَرَاتِ وَتُعْرَفِي وَالْمُ لَا لَمُ يُعْرَفِي اللَّهُمُ إِنْ عَيْرُ مَفْتُونِ اللَّهُمُّ إِلَى الْمُنْكَرَاتِ وَحُبًا مَنْ يُعِلَى الْمُلْكَ مُ مَنْ يُوبَلِ اللَّهُمُ إِلَى الْمُعْرَالِ وَاللَّهُ مُ إِلَى الْمُعْرَاتِ فَلَالُكَ عُلْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُلْكَ مُعْرَالِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُل

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي إِنْكَارِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَهْلُ قِبْلَتِنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَاتِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى مَنْ شَاهَدَنَا الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَهْلُ قِبْلَتِنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى مَنْ شَاهَدَنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا، لَمْ يَخْتَلِفُوا وَلَمْ يَشُكُوا وَلَمْ يَرْتَابُوا أَنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَالِقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا، لَمْ يَخْتَلِفُوا وَلَمْ يَشُكُوا وَلَمْ يَرْتَابُوا أَنَّ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَالِقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَقَهُ؟ عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَقَهُ؟ عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَقَهُ؟ عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنْكَةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَفَهَمُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ، لَا تُعَالِطُوا في رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ خَالِقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَفَهَمُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ، لَا تُعَالِطُوا في رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ خَالِقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَفَهَمُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ، لَا تُعَالِطُوا في وَسَلَّمَ، لَا أَنَّهُمْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ خَالِقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَفَهَمُوا الْمَسْأَلَتَيْنِ، لَا تُعَالِطُوا

563 عنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: " كُنْتُ مُتَّكِمًّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ: ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّم بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبُهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِمًّا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينَ، أَلَمْ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِمًّا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينَ، أَلَمْ يَقُلِ اللهِ الْفِرْيَةِ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَّكِمًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ اللهُؤْمِنِينَ: أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينَ، أَلَمْ يَقُلِ اللّهُ إِللهُ فَقِ الْمُبِينِ } [التكوير: 23] ، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] فَقَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جِبْرِيلُ لَمْ

أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ الْمَرَّتِيْنِ الْمَرَّتِيلِ وَالْمَانِ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيلِ وَالْمَرْضِ» ، قَالَتْ: أَو لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّه يَقُولُ: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الأنعام: 103] قَالَتْ: أَو لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّه يَقُولُ: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الشورى: 51] قَرَأْتُ إِلَى قَوْلِهِ: {عَلِي حَكِيمٌ } [الشورى: 51] ، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة، وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّسِ إِمَا يَكُونُ فِي غَذٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة، وَاللَّهُ تَعالَى يَقُولُ: {لَا يَاسَ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } [النمل: 65] ، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُحْرِرُ النَّاسَ بِمَا يَكُونُ فِي غَذٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة، وَاللَّهُ تَعالَى يَقُولُ: {لَا يَاسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } [النمل: 65]

-564 عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، ثَلَاثٌ مَنْ قَالَ وَاحِدَةً مِنْهُمْ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، مَنْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، قَالَ: وَكُنْتُ مُثُكِنًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ: أَنْفِينِي وَلَا تَعْجَلِينَ، قَالَ: قُلْتُ: أَنْشِ يَقُولُ اللَّهُ: {وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ} [التكوير: 23] ، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَتْ: أَنَّ أَوْلُ هَذِهِ الْأُمْةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرُهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مُرَّتَيْنَ، رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، وَسَادًا عَظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» أَرَّهُ فِي صُورَتِهِ النِّي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مُرَّتَيْنَ، رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، وَسَادًا عَظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» أَرَّهُ في صُورَتِهِ النِّي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مُرَّتَيْنَ، رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ، وَسَادًا عَظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ» أَرَّهُ في صُورتِهِ النِّي خُلِقَ عَلَيْهَا إِلَّا مُرَّتَيْنَ، وَآلَهُ إِلَّا مُرْتَعْمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا} [الشورى: 51] قَرَأْتُ إِلَى قَوْلِهِ: {عَلِيٌ حَكِيمٌ} [الأَنعام: 103] ، قَالْتُ يَقُولُ: {يَا لِللَّهُ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَا لَكُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ } [النمل: 65] وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كُتَمَ شَيْنًا مِمًا أَنْزِلَ إِنْكُ وَمْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمِّدًا كَتَمْ شَيْنًا مِمَّا أَنْزِلَ إِنْكُ وَمْ رَعْمَ أَنَّ مُحَمِّدًا كَتَمْ شَيْنًا مِمَّا أَنْولَ إِنْكُ وَمْ رَعْمَ أَنَّ مُعْمَدًا كَتَمَ شَيْنًا مِمَّا أَنْولَ وَاللَهُ يَقُولُ: {يَا أَيْفُ الرَّسُولُ بَلِكُ مَا أَنْولَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 76] وَاللَّهُ يَقُولُ: {يَا أَنْفُلُ اللَّهُ إِلَا لَلْهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ عَا أَنْولَ إِلْهَا لَولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَا أَلْهُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ

وَأَبُو مُوسَى فِي خَبَرِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَتْ: " لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَبُو مُوسَى فِي خَبَرِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَتْ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَعْمَ اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ} [الأحزاب: 37]

-565 عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ } [الأحزاب: 37] إِلَى قَوْلِهِ: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرّا زَوْجُنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي رَوْجَكَ } [الأحزاب: 37] إِلَى قَوْلِهِ: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرّا زَوْجُنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي الْرُوجِ أَدْعِيَالِهِمْ إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَّ وَطُرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } [الأحزاب: 37] قَالَ لَنَا أَبُو مُوسَى فِي حَبَرِ عَنْدِ الْوَهَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحُوهُ، وَكَذَا قَالَ لَنَا فِي حَبَرِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحُوهُ، فَأَمَّا بُنْدَارٌ: فَإِنَّهُ قَرَأَ عَلَيْنَا حَدِيثَ يَزِيدَ بُنِ مَا مُوسَى فِي حَبَرِ يَزِيدَ بُنِ مَا لَا لَمْ عَنْهُ الْمُعْلَى اللهُ عَنْهَا بُنْدَارٌ: فَإِنَّهُ قَرَأَ عَلَيْنَا حَدِيثَ يَزِيدَ بُنِ مَا مُوسَى إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي حَبَرِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ نَحُوهُ إِلَى قَوْلِهِ: { مَا أَنْولَ إِلَيْكَ } الْحُدِيثِ ، فَأَحْسِبُ أَنَّ أَبَا مُوسَى إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي حَبَرٍ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: { مَا أُنْولَ إِلَيْكَ } الْمُعْرِينَ الْحُبَرِ الْمُقَصِلِ، فَرَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَيُولُهِ فِي حَبَرٍ يَزِيدَ بْنِ قَيْهِ اللهُ عَنْهَا، وَلَاللهُ عَنْهَا، النَّيَادَةِ وَبُعُرُ مَسْرُوقِ

-566 عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: " أَعْظَمُ الْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ: يَا أُمَّ ثَلَاثَةً، مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، قَالَ: يَا أُمَّ الْاَقْفِي الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ اللَّاعْلَى، وَمَرَّةً سَادًا أُفْقَ السَّمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا رَآهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ، رَآهُ مَرَّتَيْنِ فِي صُورَتِهِ مَرَّةً بِالْأَفْقِ الْأَغْلَى، وَمَرَّةً سَادًا أُفْقَ السَّمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا رَآهُ؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ثَلَاثٌ مَنْ قَالَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ حَلَى اللَّهِ عَنْهَا: ثَلَاثٌ مَنْ قَالَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ

الْفِرْيَة، مَنْ رَحَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة، وَاللَّهُ يَقُولُ: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا} [لقمان: 34] , وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَثَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَة، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا اللّهِ الْفِرْيَة، وَاللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {يَا اللّهِ الْفِرْيَة، وَاللّهُ يَقُولُ: وَمَنْ رَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّهِ الْفِرْيَة، وَاللّهُ يَقُولُ: {يَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللّهِيفُ الْحَبِيرُ } [الأنعام: 103] وَاللّهُ يَقُولُ: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكُلِّمُهُ اللّهُ لِلّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الشورى: 51] فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ رَآهُ نِزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] وقالَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] وقالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، اللّهُ عَنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] وقالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَسُلَمَ عَنْ ذَلِكَ، وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَشَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَصُورَتِهِ سَادًا مَا بَيْنَ الْأَفْقَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ لَفُظَةً، أَحْسِبُ عَائِشَةَ تَكَلَّمَتْ بِهَا فِي وَقْتِ غَضَبٍ، كَانَتْ لَفُظَةَ أَحْسَنَ مِنْهَا يَكُونُ فِيها دَرَكَا لِبُغْيَتِهَا، كَانَ أَجْمَلَ بِهَا، لَيْسَ يَحْسُنُ فِي اللَّفْظِ: أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: أَوْ قَائِلَةً، فَقَدْ أَعْظَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفِرْيَةَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَلَكِنْ قَدْ يَتَكَلَّمُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْغَضَبِ بِاللَّفْظَةِ وَأَبُو ذَرِّ، وَأَنَسُ بُنُ مَالِكِ، وَجَمَاعَاتٌ مِنَ النَّاسِ الْفِرْيَةَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَلَكِنْ قَدْ يَتَكَلَّمُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْغَضَبِ بِاللَّفْظَةِ اللَّهِ يَتُكُونُ غَيْرُهَا أَحْسَنَ وَأَجْمَلَ مِنْهَا، أَكْثَو مَا فِي هَذَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَبَا ذَرِّ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا وَأَبَا ذَرِّ، وَابْنَ عَبَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِ احْتَلَقُوا: هَلْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، وَقَدْ أَعْلَمْ عَنْهُ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ فِي مَوَاضِعَ فِي كُثِينَا أَنَّ النَّهُ عَلَى لا يُوجِبُ عِلْمًا، وَالْإِثْبَاتُ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ، اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُا لَمْ يَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُا لَمْ يَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَبُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْمَا تَلَكُ هُو النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَلَى وَجَلُ وَاللَّهُ اللهُ إِلَّا وَحَلَ وَإِنْمَا لَلْهُ إِلَّهُ وَمَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ إِلَّهُ وَمَلَا وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ إِلَا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلْ وَحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُوالِى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْمَلُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رَبَّهُ الرَّمْيَ بِالْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ، كَيْفَ بِأَنْ يَقُولَ: قَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ؟ لِأَنَّ قَوْلَهُ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْن: عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُثْبِتُ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِقَهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ يَحْتَمِلُ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ: {لَا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] عَلَى مَا قَالَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ لِمَوْلَاهُ عِكْرِمَةَ «ذَاكَ نُورُهُ الَّذِي هُوَ نَوَّرَهُ، إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَا يُدْرِكُهُ شَيْءٌ» ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي، أَيْ: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] أَبْصَارُ النَّاسِ؛ لِأَنَّ الْأَعَمَّ وَالْأَظْهَرَ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ أَنَّ الْإِبْصَارَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى أَبْصَارِ جَمَاعَةٍ، لَا أَحْسِبُ غَرِيبًا يَجِيءُ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ أَنْ يَقُولَ لِبَصَرِ امْرِئِ وَاحِدٍ أَبْصَارٌ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِبَصَرِ امْرِئِ وَاحِدٍ بَصَرٌ، وَلَا سَمِعْنَا غَرِيبًا يَقُولُ: لِعَيْنِ امْرِئِ وَاحِدٍ بَصَرَيْنِ، فَكَيْفَ أَبْصَارٌ وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْأَبْصَارَ تَرَى رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا لَكِنَّا قَدْ قُلْنَا الْبَاطِلَ وَالْبُهْتَانَ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأًى رَبَّهُ دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ الْأَبْصَارَ قَدْ رَأَتْ رَبَّهَا فِي الدُّنْيَا، فَكَيْفَ يَكُونُ يَا ذَوِي الْحِجَا مَنْ يُثْبِتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ، دُونَ سَائِرِ الْخَلْقِ مُشْبِتًا أَنَّ الْأَبْصَارَ قَدْ رَأَتْ رَبَّهَا، فَتَفَهَّمُوا يَا ذَوِي الْحِجَا هَذِهِ النُّكْتَةَ تَعْلَمُوا أَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَبَا ذَرٍّ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ لَمْ يُعْظِمُوا الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ، وَلَا خَالَفُوا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَمَّا ذِكْرُهَا: {وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51] ، فَلَمْ يَقُلْ أَبُو ذَرِّ، وَابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ يُثْبِتُ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِقَهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَرَى رَبَّهُ فِيهِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يُقَالَ: قَدْ خَالَفَتْهُمْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ، لَمْ يُخالِفْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الشورى: 51] وَإِنَّمَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَقُولُ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَكَلَّمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَابْنُ عُمَرَ مَعَ جَلاَلَتِهِ وَعِلْمِهِ وَوَرَعِهِ وَفِقْهِهِ وَمَوْضِعِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْعِلْمِ يَلْتَمِسُ عِلْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ تُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ ابْن عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُ إِلَيْهِ

لَيَسْأَلَهُ، هَلْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ عِلْمًا مِنْهُ بِمَعْرِفَةِ ابْن عَبَّاس بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُقْتَبَسُ هَذَا مِنْهُ فَقَدْ ثَبَتَ عَن ابْن عَبَّاس إِثْبَاتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ، وَبِيَقِين يَعْلَمُ كُلُّ عَالِمٍ أَنَّ هَذَا مِنَ الْجِنْس الَّذِي لَا يُدْرَكُ بِالْعُقُولِ، وَالْآرَاءِ وَالْجِنَانِ وَالظُّنُونِ، وَلَا يُدْرَكُ مِثْلُ هَذَا الْعِلْم إِلَّا مِنْ طَرِيق النُّبُوَّةِ، إِمَّا بِكِتَابِ أَوْ بِقَوْلِ نَبِيِّ مُصْطَفَى، وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَوَهَّمُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ» بِرَأْي وَظَنِّ، لَا وَلَا أَبُو ذَرِّ، لَا وَلَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، نَقُولُ كَمَا قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَمَّا ذُكِرَ اخْتِلَافُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَا عَائِشَةُ عِنْدَنَا أَعْلَمُ مِنَ ابْنِ عَبَّاس، نَقُولُ: عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ، حَبِيبَةُ حَبِيبِ اللَّهِ عَالِمَةٌ فَقِيهَةٌ، كَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنُ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَنْ يُرْزَقَ الْحِكْمَةَ، وَالْعِلْمَ، وَهَذَا الْمَعْنِيُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِتُرْجُمَانِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ كَانَ الْفَارُوقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ بَعْض مَعَانِي الْقُرْآنِ، فَيَقْبَلُ مِنْهُ، وَإِنْ خَالْفَهُ غَيْرُهُ، مِمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ، وَأَقْدَمُ صُحْبَةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ قَدْ أَعْظَهَ ابْنُ عَبَّاسِ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ شَيْئًا نَفَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَالْعُلَمَاءُ لَا يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَإِنْ غَلَطَ بَعْضُ الْغُلَمَاءِ فِي مَعْنَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ خَالَفَ سُنَّةً أَوْ سُنَنًا مِنْ سُنَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَبْلُغ الْمَرْءَ تِلْكَ السُّنَنُ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ مَنْ يُغْبِتُ شَيْئًا لَمْ يَنْفِهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ فَتَفَهَّمُوا هَذَا لَا تُغَالِطُوا ذِكْرُ حِكَايَةِ مَعْمَر: سَمِعْتُ عَمِّى يَحْكيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر فِي خَبَر لَيْسَ إسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِنَا

568 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: اجْتَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَعْبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ، نَزْعُمُ أَوْ لَعُهُ وَكَلْامَهُ لَقُولُ: «إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ» ، قَالَ: فَكَبَّرَ كَعْبٌ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ لَعُولُ: «إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ» ، قَالَ: فَكَبَّرَ كَعْبٌ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلاَمَهُ بَقُولُ: بِنَ مُحَمَّدٍ، وَمُوسَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا وَسَلَّمَ فِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبِهِ، وَكَلَّمَهُ مُوسَى

569 فَأَخْبَرَنِي مَسْرُوقٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَيْ أُمَّنَاهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَطُّ؟ قَالَتْ: إِنَّكَ تَقُولُ قَوْلًا، إِنَّهُ لَيَقِفُ مِنْهُ شَعْرِي، قَالَ: قُلْتُ: رُوَيْدًا، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا: {وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى} [النجم: 1] ، إِلَى قَوْلِهِ: {قَابَ قَوْسَيْنِ مِنْهُ شَعْرِي، قَالَ: قُلْتُ: رُوَيْدًا، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهَا: {وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى} [النجم: 9] فَقَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا رَأَى جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَتِهِ، مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ أَوْ أَدْنَى} أَوْ أَدْنَى} [النجم: 9] فَقَالَتْ: أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا رَأَى جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَتِهِ، مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ مُمْمَلًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} مُمْمَلًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: 34] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: فَذَكُرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمَعْمَوٍ، فَقَالَ: «مَا عَائِشَةُ عِنْدَنَا بِأَعْلَمَ وَنَ ابْن عَبَّاس»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ كُنْتُ مِمَّنْ أَسْتَجِلُ الإخْتِجَاجَ بِخِلَافٍ أَصْلِيّ، وَاحْتَجَجْتُ بِمِفْلِ مُجَالِدٍ، لاحْتَجَجْتُ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى هَاشِمٍ قَاطِيَةً، قَدْ خَالَقُوا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فِي هَذِهِ الْمُسْأَلَةِ، وَأَنَّهُمْ جَمِيعًا كَانُوا يُشْبِنُونَ أَنَّ اللَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ، مَرَّتَيْنِ فَاتَفَاقُ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ الإخْتِجَاجَ بِمِثْلِ مُجَالِدٍ أَوْلَى مِنَ انْفِرَادِ عَائِشَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ، مَرَّتَيْنِ فَاتَفَاقُ بَنِي هَاشِمٍ عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ الاخْتِجَاجَ بِمِثْلِ مُجَالِدٍ أَوْلَى مِنَ انْفِرَادِ عَائِشَةَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ لِهُ وَسَلَّمَ وَلَا مِنَ النَّابِعَاتِ، وقَدْ كُنْتُ قَدِيمًا أَقُولُ لَمْ يُعَالِمُ هَا صَحَابِي يُعْلَمُ، ولَا امْرَأَةٌ مِنْ بِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ رَأَى رَبَّهُ، لَعَلِم وَالْفِقْهِ قَبُولُ قَوْلِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ، لَعَلِم وَسَلَمَ أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ، فَي مَنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ وَلُوهُ فَولُ عَنْ وَلَى مَنْ رَوْقِيهِ رَبُهُ، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مِنْ طَرِيقِ الْعِلْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ رَبِّي قَبْلَ أَنْ يَرَى رَبُّهُ، عَزْ وَجَلٌ، فَقُ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ مُولُولُ خَبْرَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ مَوْلِكِ مَنْ طَرِيقِ الْعِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ مُولِلُ خَبْرَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ مُ يَعْهُ وَلُو مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُو مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَا مُعْتَعَا

بَابُ ذِكْرٍ إِثْبَاتِ ضَحِكِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِلَا صِفَةٍ تَصِفُ ضَحِكَهُ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ، لَا وَلَا يُشَبِّهُ ضَحِكَهُ بِضَحِكِ

الْمَحْلُوقِينَ، وَضَحِكُهُمْ كَذَلِكَ، بَلْ نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ يَضْحَكُ، كَمَا أَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسْكُتُ عَنْ صِفَةِ ضَحِكِهِ، لَمْ يُطْلِعْنَا عَلَى ذَلِكَ، فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ضَحِكِهِ جَلَّ وَعَلَا، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَأْثَرَ بِصِفَةِ ضَحِكِهِ، لَمْ يُطْلِعْنَا عَلَى ذَلِكَ، فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَحَحِهِ جَلَّ وَعَلَا، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَأْثَرَ بِصِفَةِ ضَحِكِهِ، لَمْ يُطْلِعْنَا عَلَى ذَلِكَ، فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَحَالًا فَا لَمْ يُبَيَّنُ لَنَا، مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقُونَ بِذَلِكَ، بِقُلُوبِنَا مُنْصِتُونَ عَمَّا لَمْ يُبَيَّنْ لَنَا، مِمَّا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

570 عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَنْكَبُ مَرَّةً، وَيَمْشِي مَرَّةً " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالًا فِي آخِرِ الْخَبَرِ: " الْجَنَّةَ لِرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَنْكَبُ مَرَّةً، وَيَمْشِي مَرُّةً " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالًا فِي آخِرِ الْخَبَرِ: " فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «مَا يَصُرُنِي مِنْكَ، أَيْ عَبْدِي، أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «مَا يَصُرُنِي مِنْكَ، أَيْ عَبْدِي، أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعْقَلَاكُ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلُ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعْقَلِكُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ صَحِكْتَ؟ قَالُوا: لِمَ صَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِصَحِكْ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَالَ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ صَحِكْتُ؟ قَالُوا: لِمَ صَحِكْتَ؟ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: لِضَحِكِ الرَّبِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَا يَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم، أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ صَحِكْتُ؟ قَالُوا: لِمَ صَحِكْتَ؟ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: لِصَحِلُ الْعِرَةِ

571 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ، كِلَاهُمَا دَاخِلُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ، وَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ، كِلَاهُمَا دَاخِلُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ، فَيُسْتَشْهَدُ، وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: وَيُسْتَشْهَدُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلْهُ

572 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ، قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَكِلَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ» وَقَالَ بُنْدَارٌ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَكِلَاهُمَا فِي الْجَنَّةِ» وَقَالَ بُنْدَارٌ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ اللهُ عَنْهُ مَا صَاحِبَهُ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ» عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ»

وفى رواية يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا يَقْتُلُ الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ، فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهَدُ

573 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِبُهُ قَالَ: «يَعْجَبُ أَوْ يَضْحَكُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحُدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْحُلُ الْجَنَّةَ، يُقْتَلُ هَذَا، هَذَا فَيَلِجُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ، فَيَهْدِيهِ لِلْإِسْلَامِ» قَالَ أَبُو بَكْرِ: خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ

574 عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَوْ يَضْحَكُ رَبُّنَا؟ قَالَ: أَيْ، وَالَّذِي مِنْهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَوْ يَضْحَكُ رَبُّنَا؟ قَالَ: أَيْ، وَالَّذِي نَوْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيَضْحَكُ، قَالَ: فَقُلْتُ إِذًا لَا يَعْدِمُنَا مِنْهُ خَيْرًا إِذَا ضَحِكَ "

575 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأُولَى وَالْأُخْرَى، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَاءَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى كَوْمٍ» ، فَقَالُوا: لِعُقْبَةَ مَا الْكَوْمُ؟ الْقِيَامَةِ، جَاءَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى كَوْمٍ» ، فَقَالُوا: لِعُقْبَةَ مَا الْكَوْمُ؟ قَلَوْم اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى كَوْمٍ هَى فَقَالُوا: لِعُقْبَةَ مَا الْكَوْمُ؟ قَلَوْلُونَ: إِنْ عَرَّفَنَا نَفْسَهُ عَرَفْنَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمُ الثَّانِيَةَ، فَلَا اللهُ عَرَفْنَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمُ الثَّانِيَةَ، فَيَصُولُونَ: إِنْ عَرَّفَنَا نَفْسَهُ عَرَفْنَاهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُمُ الثَّانِيَةَ، فَيَصُولُ فَلُهُ سُجَدًا

576 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَجَلَّى لَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكًا» حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً

577 عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَرْدَفَنِي عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَلْفَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ظَهْرِ الْكُوفَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاغْفِرْ لِي، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ، فَقَالَ: إلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاغْفِرْ لِي، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَ فَضَحِكَ، فَقَالَ: أَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خُلْفَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِي إِلَى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاغْفِرْ لِي» ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «أَلَا تَسْأَلُنِي مِمَّ ضَحِكْتُ؟» قَالَ: قُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ عَنْرُهُ» قَالَ أَبُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ضَحِكْتُ مِنْ ضَحِكِ رَبِّي، وَتَعَجُّبِهِ مِنْ عَبْدِهِ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُهُ» قَالَ أَبُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «فَرُ الذُّنُوبَ غَيْرُهُ» قَالَ أَبُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هُو كِتَابِ الْجَهَادِ الْجَهَادِ الْجَهَادِ الْحَبَرِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّكُوبِ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، أَوْ كِتَابِ الْجِهَادِ

578 عَنِ امْرَأَةٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا، أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، صَاحَتْ أَمُّهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَا يَرْقَأُ دَمْعُكُ، وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ، فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ أَمُّهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَا يَرْقَأُ دَمْعُكُ، وَيَذْهَبُ حُزْنُكِ، فَإِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَاهْتَزَ مِنْهُ الْعَرْشُ» حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ بُنْدَارٌ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَسْتُ أَعْرِفُ إِسْحَاقَ بْنَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَسْتُ أَعْرِفُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدٍ هَذَا، وَلَا أَظُنُهُ الْجَزَرِيَّ، أَخُو النُّعْمَانِ بْن رَاشِدٍ

579 عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى صَاحِبِ الْبَحْرِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حِينَ يَرْكَبُهُ وَيَتَخَلَّى مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَحِينَ يَمِيدُ وَحِينَ يَرَى إِلَى إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ أُعْلِمْتُ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَالِقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ، يَرَى خَالِقَهُ، جَلَّ وَعَزَّ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَهُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَبْلَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَانِي الْخَهْمِيَّةِ وَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الْكَتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَعْضِ الْجَهْمِيَّةِ رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الْكَتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي مَعْضِ الْجَهْمِيَّةِ رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الْكَتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي مَعْضِ الْجَهْمِيَّةِ رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الْكَتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي مَعْضِ الْجَهْمِيَّةِ رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الْكَتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُرَى جَهْرَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْ الْمُؤْمِنُونَ وَهَذَا الْخَبَرِ، الْحَهْرِيُّ مَوْضُوعٌ، بَاطِلْ وَضَعَهُ بَعْضُ الْجَهْمِيَّةِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا الْمُؤْمِنُونَ وَهَذَا الْخَبَرُ كَذُبٌ مُؤْضُوعٌ، بَاطِلْ وَضَعَهُ بَعْضُ الْجَهْمِيَّةِ،

وَعِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ خَبَرَانِ بِإِسْنَادَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، خِلَافَ هَذَا الْخَبَرِ الْمَوْضُوعِ فِي خَبَرِ أَبِي عُبَيْدَةَ

-580 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، أَلَمْ تَرْصَوْا مِنْ رَبِّكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ أَنْ يُولِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا، وَيَتَوَلِّي؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلُ مِنْ رَبِّكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَصَوِّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ أَنْ يُولِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: يُمَثَّلُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُ عَرَيْرًا شَيْطَانُ عُرَيْرٍ، يَعْبُدُ عَرَيْرًا شَيْطَانُ عُرَيْرٍ، وَيُمثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُرَيْرًا شَيْطَانُ عُرَيْرٍ، وَيُمثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُرَيْرًا شَيْطَانُ عُرَيْرٍ، وَيُعْبَى أَهْلُ الْإِسْلَامِ جُقُومًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ حَتَّى يُمَثَّلُ لَهُمُ الشَّجَرَةُ وَالْعَوْدُ، وَالْحَجَرُ وَيَبْقَى أَهْلُ الْإِسْلَامِ جُقُومًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ حَتَّى يُمَثَّلُ لَهُمُ الشَّجَرَةُ وَالْعَوْدُ، وَالْحَجَرُ وَيَبْقَى أَهْلُ الْإِسْلَامِ جُقُومًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ كَمُ الشَّرَةُ وَالْعَوْدُ، وَالْحَجَرُ وَيَبْقَى أَهْلُ الْإِسْلَامِ جُقُومًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَاسُ ؟ فَيَعُولُ لَلْهُمْ رَهُمْ وَلُونَاهُ بَعْدُ، قَالَ فَيَقُولُ: بِمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ، إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةً، وَلَا فَيَعُولُ: بِمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ أَنْ لِظَهْرِهِ طَبَقَ سَاجِدًا، وَيَبْقَى اللَّهُ وَلُهُورُهُمْ كُصَيَاصِي الْبَقَرِ "

وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ مَنْ رَعَمَ أَنَّ اللَّه يُرَى جَهْرَةً فِي الدُّنْيَا، فَقَدْ كَذَبَ، وَافْتَرَى؛ لِأَنَّ مَا يُرَى جَهْرَةً يَرَاهُ كُلُ بَصِيرٍ، لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَإِنَّمَا سَأَلَ قَوْمُ مُوسَى مُوسَى، أَنْ يُرِيَهُمُ اللَّهَ جَهْرَةً، فَأَمَّا مُوسَى فَإِنَّمَا سَأَلَ عَلَى لَكُ بَصِيرٍ، لَا حِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَإِنَّمَا سَأَلَ قَوْمُ مُوسَى مُوسَى، أَنْ يُرِيَهُمُ اللَّهَ جَهْرَةً، فَأَمَّا مُوسَى فَإِنَّمَا سَأَلَ عَلَى لَكُ بَعَنَهُ مُوسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَهُو فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ مَعْنَى قَوْلِهِ: {لَا تُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا بِرُوْيَةِ خَالِقِهِ، وَهُو فِي السَّمَاءِ السَّاعِةِ، لَا أَنَّ النَّيْعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَهُو فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْغُومِينَ خَالِقِهِ، وَهُو فِي السَّمَاءِ السَّاعِةِ، لَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَهُو فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْغُلَمَاءَ لَمْ يَوْمَ الْمَعَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْغُلَمَاءَ لَمْ يَحْتَلِقُوا أَنَّ السَّعَةِ وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَهُو فِي الدُّنْيَا، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْغُلُمَاءَ لَمْ يَوْمَ الْمَعَادِ، فَلَيْسُوا جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ خَالِقَهُمْ فِي الْآلِكِيَّ وَمَنْ أَنْكُرَ رُؤْوْيَةَ الْمُؤْمِنِينَ خَالِقَهُمْ فِي الْآلَعَادِ، فَلَيْسُوا

بِمُؤْمِنِينَ، عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ، بَلْ هُمْ أَسْوَأُ حَالًا فِي الدُّنْيَا عِنْدَ الْغُلَمَاءِ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسِ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «نَحْنُ نَحْكِي كَلامَ الْجَهْمِيَّةِ»

581 عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُعَايِنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُعَايِنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُعَايِنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُعَايِنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُعَايِنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي قَدْ خَصَّ بِهَا دُونَ الْأَنْبِيَاءِ سِوَاهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَشَفَاعَةِ بَعْضِ أُمَّتِهِ لِبَعْضِ أُمَّتِهِ، وَشَفَاعَةِ بَعْضِ أُمَّتِهِ لَبَعْضِ أُمَّتِهِ، وَشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَذُنُوبُهُمْ فَأَدْخِلُوا النَّارَ، لِيَخْرُجُوا مِنْهَا، بَعْدَ مَا قَدْ عُذِّبُوا فِيهَا، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ أُمَّتِهِ، مِمَّنْ قَدْ أَوْبَقَتْهُمْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوبُهُمْ فَأَدْخِلُوا النَّارَ، لِيَخْرُجُوا مِنْهَا، بَعْدَ مَا قَدْ عُذِّبُوا فِيهَا، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمُ الَّتِي لَا يَعْفِرُهَا لَهُمْ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ لَهُمْ عَنْهَا، بِفَضْلِهِ وَجُودِهِ، بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنَ النَّار

بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي خَصَّ اللَّهُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْيِاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَهِيَ الشَّفَاعَةُ الْأُولَى، التَّتِي يَشْفَعُ بِهَا لِأُمَّتِهِ، لِيُحَلِّصَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَوْقِفِ الَّذِي قَدْ جُمِعُوا فِيهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَعَ الْأُولَى، الشَّفَاعَةُ الْأُولَى، وَقَدْ دَنَتِ الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَآذَتُهُمْ وَأَصَابَهُمْ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَلَا يَحْتَمِلُونَ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ هِيَ الشَّفَاعَةِ التِّتِي يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، لِإِخْرَاجِ مَنْ قَدْ أُدْخِلَ النَّارَ مِنْ أُمَّتِهِ، بِمَا قَدِ ارْتَكُبُوا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، لِإِخْرَاجِ مَنْ قَدْ أُدْخِلَ النَّارَ مِنْ أُمِّتِهِ، بِمَا قَدِ ارْتَكُبُوا مِنَ اللهُ فَي اللهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا بِلنَّظُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، لِإِخْرَاجِ مَنْ قَدْ أُدْخِلَ النَّارَ مِنْ أُمِّتِهِ، بِمَا قَدِ ارْتَكُبُوا مِنَ الشَّفَاعَةِ التَّتِي يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، لِإِخْرَاجِ مَنْ قَدْ أُدْخِلَ النَّارَ مِنْ أُمَّتِهِ، بِمَا قَدِ ارْتَكُبُوا مِنَ الدُّنُوبِ، وَالْخَطَايَا فِي الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يَشَأُ اللَّهَ أَنْ يَعْفُو عَنْهَا وَيَعْفِرَهَا لَهُمْ، تَفَصُّلًا وَكُرَمًا وَجُودًا، وَمَا ذُكِرَ مِنْ خُصُوصِيَّةِ اللّهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ عَنَّ وَجَلَّ عِنْدَ الشَّفَاعَةِ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْبَابِ

582 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ اللَّرَاعُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ، فَنَهَشَ مِنْهُ نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّاسَ مِنَ الْكُرْبِ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيُنْفِدُهُمُ الْبَصَرَ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْكُرْبِ اللهُ عَنْ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَيُنْفِدُهُمُ الْبَصَرَ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْكُرْبِ وَالْعَمْ مَا لَا يَعْضِ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَعَكُمْ أَلَا

تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: أَبُوكُمْ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ: أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ، وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاس، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا، لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْن مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِّمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ

فَآتِي تَحْتَ الْعُرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمْنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الْقَنَاءِ عَلَيْهِ، شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ رَبِّ: أُمِّتِي، يَفْتَعُ مِنْ أُمِّتِي، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَن، مِنْ أُمِّتِي، ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَن، مِنْ أُمْتِي، ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَن، مِنْ أَمْتِي الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مُكَّةً وَمُحْرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْوِ مِنْ أَمْتِهِ النَّيْقِ مَعَدُو الشَّفَاعَةَ الَّتِي وَصَفْنَا أَنَّهَا أَوْلُ الشَّفَاعَاتِ هِيَ النِّي يَشْفَعُ بِهَا النَّيِقُ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ الْخُلْقِ فَعِيْدَهَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ أُمْتِهِ الْجَنَّة مِنَ الْبَابِ لِيَقْفِعْ مِنَ اللَّهُ بَيْنَ الْخُلُقِ فَعِيْدَهَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ أُمْتِهِ الْجَنَّةُ مِنَ الْبُابِ الْمَنْ مِنِي اللَّهُ مِنْ أُمْتِهِ الْجَنَّة مِنَ النَّهِ مِنْ أُمْتِهِ الْجَنَّة مِنَ الْبُابِ الشَّقَعَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

583 - عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَمَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» ، وَقَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو، حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَمَا يُؤْمِ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» ، وَقَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو، حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَمَا هُمُحَمَّدٍ صَلَّى هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ عَلَى اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشُوعُ لِيَقْضِيَ بَيْنَ الْحَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمُدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ " هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ

584 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِلْأَنْبِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهِا قَالَ: وَيَبْقَى مِنْبَرِي، لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ وَلَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ، قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مَحَافَةَ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمَّتِي بَعْدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ مَا تُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمِّتِي بَعْدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي بَعْدِي، فَيَعُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ مَا تُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ وَتَبْقَى أُمِّتِي بَعْدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ فَيُدْعَى بِهِمْ، فَيُحَاسَبُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَمُنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، فَمَا أَزَالُ أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِكَاكًا بِوِجَالٍ، قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَحَتَّى أَنْ

مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتَ لِلنَّارِ، لِغَضَبِ رَبِّكَ فِي أُمَّتِكَ مِنْ نِقْمَةٍ " وَفِي خَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: «فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا» فِي ذِكْرِ مَسْأَلَتِهِمْ آدَمَ ثُمَّ ذُكْرَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَاقِي الْأَنْبِيَاءِ «فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا» فِي ذِكْرِ مَسْأَلَتِهِمْ آدَمَ ثُمَّ ذُكُرَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَاقِي الْأَنْبِيَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا أَوْلُ الشَّفَاعَاتِ إِنَّمَا هِيَ قَبْلَ مُرُورِ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ حِينَ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي ذَكُرْتُ أَنَّهَا أَوْلُ الشَّفَاعَاتِ إِنَّمَا هِيَ قَبْلَ مُرُورِ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ حِينَ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي ذَكُرْتُ أَنَّهَا أَوْلُ الشَّفَاعَاتِ إِنَّمَا هِيَ قَبْلَ مُرُورِ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ حِينَ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي ذَكُوتُ أَنَّهَا أَوْلُ الشَّفَاعَاتِ إِنَّمَا هِيَ قَبْلَ مُرُورِ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ حِينَ لَيْ الشَّفَاعَةَ الْتِي الْمُنْ اللَّهُ قَالَ: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الشعراء: 90]

585 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، و عَنْ حُلَيْفَة، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة أَبِيكُمْ آدَمَ عُلَيْقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّة، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِينَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَلْ السَّتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ اعْمِدُوا إِلَى الْبِي أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِينَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَلسَّتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ اعْمِدُوا إِلَى الْبِي أَمُونَ الْمُعْرَى مُوسَى، الَّذِي كَلَّمَهُ اللّهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللّهِ وَرُوجِهِ عِيسَى، مُوسَى، اللهُ تَكُلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللّهِ وَرُوجِهِ عِيسَى، قَلَقُولُ عَيسَى، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ فَيُؤُذُنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ مَعَهُ وَلَا يُعِينَهُ وَشِمَالُهُ، فَيَمُولُ أَوْلُكُمْ كَمَرً الْبُرْقِ، فَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِي اللهُ مَنْ الْبُرُقِ قَالَ: أَلَمْ تَوَ إِلَى الْبَرْقِ كَيْفُ يَهُ وَسُلَّمَ قَائِمْ عَلَى الصَّرَاطِ، يَعِينَهُ وَشِمَالُهُ، فَيَمُونَ أَوْلُكُمْ كَمَرً الْبُرْقِ، فَلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَاتِمْ عَلَى الصَّرَاطِ، يَقُولُ رَبِّ سَلَّمْ، سَلَّمْ، سَلَّمْ، فَلَيْ الْبُوقِ كَيْفُ مَنْ عَلَى الصَّرَاطِ، يَقُولُ رَبِّ سَلَّمْ، سَلَّمْ، سَلَّمْ، فَلَنْ يَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَائِمْ وَلَا يَعْمَ جَعَى الصَّرَاطِ، يَقُولُ رَبِّ سَلَّمْ، سَلَّمْ، سَلَّمْ، فَلَا يَعْمَ جَهَيْ مَنْ يَعْوَ لَلْ يَمُونَ إِلَا رَحْفًا، قَالَ: وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيكِ مُعَلِّقَةً مَامُونَ النَّاسِ مَتَى الصَّرَاطِ كَلَالِكُ مُعَلِّقً لَلْ يَسْرُعُونَ بَيْهُ لَلْ يَعْمَ جَهَنَّمُ لَسَنَعْ عَلَى السَّرَاطِ عَلَالِكِ مَنْ أَبِعُ مَنْ أَورَا بِي فَيْرَا فَي بَعِهِ مُ أَعْمَالُهُمْ مُ وَنَيْكُمْ صَلَّى اللْمُ وَلَا يَسُولُ اللهُ يَعْرَالِكُ فَلَا يَسْتُونَ الْمُعْورَةُ فَلَا يَعْمَ جَهَنَا لَكُونَ لَلَا يَعْوَى مُلْكُونَ الْمِي

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أُخْرَى، أَوَّلُهَا: مَا ذُكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَتُهُ لِأُمَّتِهِ لِيُخْلِصُوا ذُكْرَ فِي خَبَرِ أَبِي ذُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ شَفَاعَتُهُ لِأُمَّتِهِ لِيُخْلِصُوا ذُكُرَ فِي خَبَرِ أَبِي ذُرْعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ شَفَاعَتُهُ لِأُمَّتِهِ لِيُخْلِصُوا مِنْ الشَّفَاعَاتِ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ، إِنَّمَا هِيَ:

لِإِخْرَاجِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ، بِشَهَاعَتِهِ فِرْقَةً بَعْدَ أُخْرَى، وَعَوْدًا بَعْدَ بَدْءٍ، وَنَدُّكُو حَبَرًا مُخْتَصَرًا، حُذِفَ مِنهُ أَوَّلُ الْمَثْنِ، كَمَا حُذِفَ فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَابْنِ عُمَرَ آخِرَ الْمَثْنِ، وَاخْتَصَرَ الْحَدِيثَ اخْتِصَارًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُهَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُهَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثُوا بِهَا، وَرُبُّمَا اقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَرُبُّمَا كَانَ اخْتِصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثُوا بِهَا، وَرُبُّمَا اقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَرُبُّمَا كَانَ اخْتِصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثُوا بِهَا، وَرُبُّمَا اقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَرُبُّمَا كَانَ اخْتِصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّثُوا بِهَا، وَرُبُّمَا اقْتَصُوا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَرُبُّمَا كَانَ اخْتِصَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ يَخْفَظُ بَعْضَ الْخَبَرِ وَلَا يَحْفَظُ جَمِيعَ الْخَبَرِ، وَرُبُّمَا نَسِيَ بَعْدَ الْحِفْظِ بَعْضَ الْمَثْنِ وَالسَّنَدِ، وَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُثِينًا مَنْ لُكُو الْمُخْتَصَرَ مِنْهَا، وَالْمُتَقَصَّى مِنْهَا، وَالْمُخْمَلُ وَالْمُفَسَّرُ، فَمَنْ لَمْ يَفْهُمْ الْنَابَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُثِينًا، نَذْكُو الْمُخْتَصَرَ مِنْهَا، وَالْمُتَقَصَّى مِنْهَا، وَالْمُخْمَلُ وَالْمُفَسَّرُ، فَمَنْ لَمْ يَفْهُمْ الْبَابَ لَهُ يُحِلُّ لَهُ تَعَاطِى عِلْم الْأَخْبَارِ وَلَا اذَّعَائِهَا

-586 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْمَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوهَمُونَ لِذَلِك، قَالَ: فَيَقُولُونَ: أَلَا تَأْتِي مَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ اللَّهِ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْكَنكَ جَتَنَهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى الْعَالَمِينَ فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى الْعَالَمِينَ فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيقُولُونَ النَّعُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيقُولُونَ: انْطَلِقْ فَا فَعْمُ لُنَا إِلَى رَبِّكَ، فَالَّهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَوْفُونَ: انْطَلِقْ فَوْفُونَ: انْطَلِقْ فَاشَعْعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيقُولُونَ: الْنَالِقْ مُوسَى عَبْدًا كَلِمَةُ فَيَأْتُونَى عِيسَى فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَالْنَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا كَلِيمَةُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيقُولُونَ: الْطَلِقْ فَوْفُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا كَلِي رَبِّكَ، وَلَكِنِ اثْتُوا مُحَمِّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا كَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلْكُمْ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَاهُ وَيَعُولُونَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا إِلْهَ وَاللّهِ وَكُونَ الْنُولُ الْمُؤْلُونَ لَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَيُخْرِجُ لِي حَدًّا مِنَ النَّارِ، ثُمَّ أَقَعُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ لِي: «ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ، تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ» ، قَالَ: فَيُحْرَجُ لِي مِنَ النَّارِ، ثُمَّ أَقَعُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ لِي: «ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ، تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ» ، قَالَ: فَيُحْرَجُ لِي حَدِّ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ أَقَعُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدِّ مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَقُولَ: يَا رَبِّ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

587 عَنْ أَنَس، - قَالَ لَنَا أَحْمَدُ فِي الرِّحْلَةِ الثَّانِيَةِ - عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَيَأْتِي الْمُؤْمِنُونَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: أَسْجَدَ اللَّهُ لَكَ الْمَلَائِكَةَ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى اللَّهِ فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَائْتُوا نُوحًا، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتَ هُنَاكَ، فِيمَا يَزَالُونَ حَتَّى يُؤْمَرُوا إِلَى خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتَ هُنَاكَ، فَانْتُوا عِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، فَانْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَأْتُونِي فَآتِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي دَارِهِ، فَأَسْتَأْذِنُ، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيَ» - قَالَ لَنَا أَحْمَدُ -: هِيهِ: فَإِذَا نَظَرْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعْنِي، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيُقَالُ أَوْ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّى بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرَجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ أَوْ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّى الثَّالِثَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّىَ خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ أَوْ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يُعَلِّمُنِيهَا، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُخْرِجُهُمْ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، حَتَّى أَقُولَ لِرَبِّي: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ قَالَ لَنَا أَحْمَدُ مَرَّةً: أَوْ كَمَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوهِ

588 عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ بِذَلِكَ، أَوْ يُلْهَمُونَ بِهِ فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ، حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَهُ، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: وَلَكِن ائْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَنَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَاتَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُوسَى، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ لِلنَّفَس بِغَيْرِ نَفْس، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِن ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكُن ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ، قَالَ الْحَسَنُ: فَأَمْشِي بَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَس، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَأَشَفَّعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنيهِ ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ " قَالَ أَبُو بَكْر: قَوْلُهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَعْنِي خَبَرَ شُعْبَةً فِي أَوَّلِ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ: فَيُخْرِجُ لِي حَدًّا مِنَ النَّارِ دَالٌ عَلَى أَنَّ الشَّفَاعَةَ لَيْسَتِ الشَّفَاعَةَ الْأُولَى، الَّتِي فِي حَبرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلْيَخْلُصُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ الَّذِي دُكُورَ فِي حَبرِ ابْنِ عُبَاسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ اَنْ يُعَجَّلَ حِسَابُهُهُمُ الْبِدَاءُ، وَهُوَ الْقَصَاءُ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ ذَكَرَ أَنَهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ هُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنَ، وَأَعْلَمُ فِي حَبرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُشَغِّعُ كَذَلِكَ، فِل حَبرِ أَبِي هُرَيْرَةً، وَهُمُ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنَ، وَأَعْلَمُ فِي حَبرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُشَغِّعُ كَذَلِكَ، وَلا يَوَالُ عِنْدَ الْعَرَبِ لا يَكُونُ إِلاَّ مَوَّةً بَعْدَ أَخْرَى، وَثَالِقَةً بَعْدَ ثَانِيَةٍ، وَفِي حَبرِ الْمَسَقِعُ كَمَلِكَ، وَلا يُحَبِّرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُشَعِّعُ كَذَلِكَ، وَلا يَوْلُ يُشَعِّعُ كَمَا دُكُورَ فِي الْحَبَّرِ، لا يَوَالُ عِنْدَ الْعَرَبِ لا يَكُونُ إِلّا مَوَّةً بَعْدَ أَخْرَى، وَثَالِقَةً بَعْدَ ثَانِيَةٍ، وَفِي حَبَرِ الْمَسْنِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: مَا زِلْتُ أُشَقِّعُ، حَرَّجُنُهُ بَعْدُ فِي بَابٍ آحَرَ وَقَوْلُهُ فِي حَبَرِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرُوبَةً . فِي الْإِبْدَاءِ، قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ ذَكْرَهُمْ فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الّذِينَ لا كَنْ أَرَادَ اللّذِينَ ذَكْرَهُمْ فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ الْجَيْدِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ ذَكْرَهُمْ فِي حَبَرِ شَعِيدٍ مُنَاقِضٌ لِأُولِ الْحَدِيثِ، وَآخِرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ ذَكْرَهُمْ فِي خَبَرِ شَعِيدٍ مُنَاقِضٌ لِأَوْلِ الْحَدِيثِ، وَآخِرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَلْهُ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ أَرَادَ اللّذِينَ ذَكْرَهُمْ فِي حَبَرُ شَعِيدٍ مُنَاقِضَ يُخْرُجُونَ مِنَ النَّالِ، فَحَبُولُ عَنْ النَّالِ، فَحَبَرُ سَعِيدٍ مُنَوْنَ مِنَ النَّارِ، فَحَبُولَ الْمُعَنْ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ مَنْ ذَكْرَهُمْ فِي حَبَرِ شُعْبَةً مِمْنُ يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، فَحَبُرُ سَعِيدٍ مُنَوْرَ مُونَ مُرَادُ مَنْ وَكَرَهُمْ فِي حَبَرِ شُعْبَةً مِمْنُ يُحْرَجُونَ مِنَ النَّالِ الْمَالِقُولُ الْمُعْمُ وَيَ مُولَا الْمُعْدِلُ مَنْ مَنَ مُونَ مُولُولُ أَلْهُ مَنْ مُرَادِهُ مُ فِي خَبَول

 كُلُّ طِفْلٍ صَغِيرٍ يُرِيدُ مَنْ مَاتَ صَغِيرًا فَيْقَالُ لَهُ: إِنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ لَكَ يَا مُحَمَّدُ وَعِرَّتِي وَجَالِي وَعَظَمَتِي لَا أَدَعُ فِي التَّارِ عَبْدًا مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، إِلَّا أَخْرَجْتُهُ مِنْهَا، وَدُكِرَ لِي أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: يَا رَبَّ إِنَّهُ كَانَ لِي صِدِيقٌ، فَيَحُرُمُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ بِلَا شَكَّ، أَوْ عَنْ ثِقَةٍ غَيْرِهِ، عَلَيْ حَتَّى يُخْرَجُ صَدِيقُه " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْحَبَرَ بِأَنْ يَكُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِلَا شَكَّ، أَوْ عَنْ ثِقَةٍ غَيْرِه، فَمَنْ الْخَبَرِ اللّهِي قَدْمُنَا دِكْوَهَا عَنْ أَنسٍ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ فَمُعْنَى الْخَبَرِ اللّهِي قَدْمُنَا دِكُومَا عَنْ أَنسٍ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ فَمُنْنَى الْخَبْرِ اللّهِي قَدْمُنَا وَكُومَا عَنْ أَنسٍ دَلَالَةً عَلَى أَنَّهُ فَمُنَى الْخَبْرِ اللّهِي قَدْمُنَا لِحُمْرِ سَعِيدٍ مُوسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيِّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةً يُؤُونُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ فَالْاتُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَآتِيهِ الرَّابِعَةَ فَاقُولُ: يَا رَبُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ أَبِي عَرُوبَةً، قَلَ النَّارِ مَنْ قَلْولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَآتِيهِ الرَّابِعَةَ قَاقُولُ: يَا رَبُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ الْخُومِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَكُودُ، قَالَ قَادَةُ: وَلَا أَنسُ بُنُ مَالِكِ أَنَّ رَبُكَ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِعُ مِنَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُودَا } [الإسراء: 79] وَلَهُذَا الْخُبُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ وَقَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُومُ مُودًا إِلَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُودَا } [الإسراء: 79] وَلَهُذَا النَّعْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَى اللهُ عَلَى الله

590 – عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ، أَبِي الْبَشَرِ، فَيَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّهِ، فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، الْقِيلَامَةِ عَلَى النَّاسِ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ، أَبِي الْبَشَرِ، فَيَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّهِ، فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى وَبِّكَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَاثِكَتَهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى وَبِّكَ، فَلْيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ انْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ رَأْسُ النَّبِيِّينَ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا لَكُ مَلَاثُونَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، وَلَكِنِ انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، وَلَكِنِ انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، وَلَكِنِ انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ،

فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَلْيَقْض بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى، الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَلْيَقْض بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ انْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَلْيَقْض بَيْنَنَا، فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَتَاعًا فِي وعَاءٍ قَدْ خُتِمَ عَلَيْهِ، كَانَ يَقْدِرُ عَلَى مَا فِي الْوعَاءِ حَتَّى يُفَضَّ الْخَتْمُ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ: قَدْ حَضَرَ الْيَوْمَ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَلْيَقْض بَيْنَنَا، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى قَالَ: فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَأَقْرَعُ الْبَابَ: فَيُقَالُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ، فَيُفْتَحُ لِي، فَآتِي رَبِّي وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ أَوْ عَلَى كُرْسِيِّهِ فَأَخَرُ سَاجِدًا، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ، لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَحْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ قَالَ: فَأُخْرِجُهُمْ ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْجُدُ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّي، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ، فَأُخْرِجُهُمْ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ كَانَ بَعْدِي، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ، فَأُخْرِجُهُمْ " وَقَالَ حُمَيْدٌ: فِي الثَّالِئَةِ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ

591 عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي يَعْبُرُونَ الصِّرَاطَ، إِذْ جَاءَتْكَ يَسْأَلُونَكَ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْكَ، فَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ جَاءَتْكَ يَسْأَلُونَكَ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْكَ، فَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ

يُفَرِّقَ بَيْنَ جَمْعِ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ لِغَمِّ مَا هُمْ فِيهِ، فَالْحَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعُرَقِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ كَالزَّكُمَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَعَشَّاهُ الْمَوْتُ، قَالَ: انْتَظِرْ حَتَّى أَرْجِعُ إِلَيْكَ، فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَقِيَ مَا لَمْ يَلْقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلُ، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنِ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَشُفَعْتُ فِي أُمَّتِي إِلَى أَنْ أُجْرِجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَشُفَعْتُ فِي أُمَّتِي إِلَى أَنْ أُجْرِجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِلَى أَنْ أُجْرِجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا وَاحِدًا، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَتَرَدَّدُ عَلَى رَبِّي فَلَا أَقُومُ مَقَامًا إِلَّا شُفَعْتُ، حَتَّى أَعْطَانِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْ وَاحِدًا، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَتَرَدَّدُ عَلَى رَبِّي فَلَا أَقُومُ مَقَامًا إِلَّا شُفَعْتُ، حَتَّى أَعْطَانِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ "

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْ يَشْفَعُ بَعْدَ نَبِيِّنَا غَيْرُهُ عَلَى مَا سَأُبَيِّنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ أَوَّلُ لِمَا لَا ثَانِيَ لَهُ يَشْفَعُ بَعْدَ نَبِيِّنَا غَيْرُهُ عَلَى مَا سَأُبَيِّنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ أَوَّلُ لِمَا لَا ثَانِيَ لَهُ يَشْفُعُ بَعْدَ نَبِيِّنَا غَيْرُهُ عَلَى مَا سَأَبَيِّنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ أَوَّلُ لِمَا لَا ثَانِيَ لَهُ بَعْدَ نَبِيِّنَا غَيْرُهُ عَلَى مَا سَأَبَيِّنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ غَيْرُ جَائِزٍ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ أَوَّلُ لِمَا لَا ثَانِيَ لَهُ بَعْدَ نَبِيِّنَا غَيْرُهُ عَلَى مَا سَأَبَيِّنُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ عَيْرُ جَائِزٍ فِي اللَّغَةِ أَنْ يُقَالَ أَوَّلُ لِمَا لَا تَانِيَ لَهُ بَعْدَ نَبِيِّنَا غَيْرُهُ عَلَى مَا سَأَبَيِّنُهُ بَعْدَ نَبِيًا غَيْرُهُ عَلَى اللَّهُ إِلْهُ إِلْقَالَ أَوْلُ لِمَا لَا تَالِيْ لَكُ

592 عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، وَقَالَ: مَا صَدَقَ نَبِيٍّ مَا صَدَقَ نَبِيٍّ مَا صَدَقَ نَبِيٍّ مَا صَدَقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ لَمْ يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ، إلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ "

593 عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يُشَفَّعُ»

594 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع» ،

595 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «يَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثَ فَزَعَاتٍ» فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، وَقَالَ: " فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلِقُ: فَآخُدُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأْقَعْقِعُهَا فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ فَيَقُولُونَ: قَدْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُرَحِّبُونَ بِي "

بَابُ ذِكْرِ شِدَّةِ شَفَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِأُمَّتِهِ وَفَصْلِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمّتِهِ، عَلَى أُمّمِهِمْ إِذِ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ نَبِيٍّ دَعْوَةً وُعِدَ إِجَابَتَهَا، فَجَعَلَ كُلُّ نَبِيٍّ مَلَّالُهُ عَلَيْهِ مِ عَلَى أُمَمِهِمْ إِذِ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ نَبِيٍّ دَعْوَةً وُعِدَ إِجَابَتَهَا، فَجَعَلَ كُلُّ نَبِيً مَسْأَلَتَهُ فَأَعْطِيَ سُؤْلَهُ فِي اللَّدُنيَا، وَأَخَرَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَتُهُ لِيَجْعَلَهَا مَنْهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَتَهُ فَأَعْطِي سُؤْلَهُ فِي اللَّذُنيَا، وَأَخْرَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا جَزَى شَفَقَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَرَأْفَتِهِ بِأُمَّتِهِ، فَجَزَى اللّهُ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا جَزَى رَسُولًا عَمَّنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَهُ الْمُقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدَهُ لِيَشْفَعَ فِيهِ لِأُمَّتِهِ فَإِنَّ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مُحْلِفٍ وَعَدَهُ لِيَشْفَعَ فِيهِ لِأُمَّتِهِ فَإِنَّ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مُحْلِفٍ وَعَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدَهُ لِيَشْفَعَ فِيهِ لِأُمَّتِهِ لِأُمَّتِهِ لِأُمْتِهِ لِأُمْتِهِ لَهُ أَمْتِهِ لِهُمَ الْهُعَلَمَةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرَ مِنْ مَسْأَلَتِهِ فِي اللهُ لَيْتَ وَقَتْ شَفَاعِتِهِ لِأُمْتِهِ لِهُ أَمْتِهِ لِلْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَا أَخْرَ مِنْ مَسْأَلْتِهِ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَا أَخْتِهِ مِنْ أَمْتِهِ لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَكُولُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَذِي عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا

596 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَتُسْتَجَابُ لَهُ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أُوْخِّرُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ» وفي رواية «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَتُسْتَجَابُ لَهُ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُخْبِئَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

597 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ فِي أُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ، مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ، «فِي أُمَّتِهِ»

598 عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً، فِيهَا وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْتَبَى، شَفَاعَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً، فِيهَا اخْتِصَارُ كَلِمَةٍ أَيْ كَانَتْ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ: يَدْعُو بِهَا فَتُسْتَجَابُ لَهُ هُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي اخْتِصَارُ كَلِمَةٍ أَيْ كَانَتْ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ: يَدْعُو بِهَا فَتُسْتَجَابُ لَهُ هُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهِذَا الْجِطَابِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهِذَا الْخِطَابِ، لَوْ وَيَقِينٍ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ اللَّذِينَ نَزَلَتْ بِهِمْ مَنَايَاهُمْ، قَبْلَ خِطَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهِذَا الْخِطَابِ، لَوْ وَيَقُولُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهِذَا اللّهِ الْخَوْلِ فَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِهِذَا اللّهُ اسْتِجَابَتَهَا لَهُمْ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْتُهُ بِهِذَا اللّهُ اسْتِجَابَتَهَا لَهُمْ، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَامَةِ فَتُسْتَجَابُ لَهُمْ مُعْنَى إِذْ لَوْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ تَرَكُوا دَعْوَتَهُمْ، قَبْلَ نُرُولِ الْمَنَايَا بِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَدْعُونَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُسْتَجَابُ لَهُمْ

دَعْوَتُهُمْ، لَكَانُوا جَمِيعًا قَدْ أَخَّرُوا دَعْوَتَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَتُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَتُهُمْ، فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيكُونُوا جَمِيعًا فِي الدَّعْوَةِ وَالْإِجَابَةِ، كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوَّلْتُ قَوْلَهُ يَدْعُو بِهَا أَنَّ مَعْنَاهَا قَدْ دَعَا بِهَا عَلَى مَا حَكَيْتُهُ عَنِ الْعَرَبِ أَنَّهَا تَقُولُ: يَفْعَلُ فِي مَوْضِع: فَعَلَ

599 عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي» شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ زَيْدٌ مَرَّةً: «دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي»

600 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَتَهُ وَاحْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا» دَعْوَتَهُ وَاحْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: " كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ سُؤَالًا، أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعْوَةٌ قَدْ دَعْوَةٌ قَدْ مَا أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ نَبِيٍّ قَدْ سَأَلَ سُؤَالًا، أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعْوَةً قَدْ دَعْوَتُي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: قَوْمُهُ إِنْ كَانَتْ حَفِظَتْ دَعَا بِهَا قَوْمُهُ، فَاسْتَخْبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: قَوْمُهُ إِنْ كَانَتْ حَفِظَتْ هَذِهِ اللَّهُ ظَفَةً، أَيْ عَلَى قَوْمِهِ أَوْ لِقَوْمِهِ

602 عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً، أَوْ قَالَ: سُوَالًا، قَدْ دَعَا يَهُو وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُا فَاسْتَخْبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي يَقُولُ: «كُلُّ نَبِيِّ سَأَلَ سُؤَالًا وَلِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً، فَاسْتَجَابَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي يَقُولُ: «كُلُّ نَبِيِّ سَأَلَ سُؤَالًا وَلِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ» ، وَالصَّحِيخُ مَا قَالَ الصَّنْعَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ عَلَى مَعْنَى الشَّكِّ، فِي السُّؤَالِ أَوِ اللَّيْمِيِّ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الشُّكُوكِ فِي أَخْبَارِهِ، عَلَى أَنِّي قَدْ أَعَلَمْتُ فِي اللَّوْالُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ الْعَرْبَ قَدْ أَعَلَمْتُ عَنْ شَعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، وَرُبَاعَ } [النساء: 3] وَلَا شَكَ وَلَا امْتِرَاءَ أَنَّ مَعْنَاهُ، أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَفِي خَبَرِ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً،

عَنْ أَنَسٍ، فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدْ أَمْلَيْتُهُ، فِي آخِرِهِ، «أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ» ، دَلالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَهُ: قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ قَوْلَهُ: قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ، أَوْ عَلَى قَوْمِهِ وَفِيهِ أَنْهُ أَرَادَ قَدْ دَعَا بِهَا فِي قَوْمِهِ وَفِيهِ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى طَعْدَةٍ مَا تَأْوَلْتُ مُعْنَاهَا: دَعَا بِهَا

603 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُعْطِيَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا، وَإِنِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُعْطِي كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أُعْطِي كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَتِي لِلشَّفَاعَةِ لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلْفَعَامِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلْفَعَامِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلْفَعَامِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِللْعَصَبَةِ وَالشَّلاَثَةِ، وَالإَثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ

604 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةًى شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ مِنْ تَخْيِيرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ إِدْخَالِ نِصْفِ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ الشَّفَاعَةَ إِذْ هِيَ أَعَمُّ وَأَكْثَرُ وَأَنْفَعُ لِأُمَّتِهِ خَيْرِ الْأُمَمِ مِنْ إِدْخَالِ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ الشَّفَاعَة إِذْ هِيَ أَعَمُّ وَأَكْثَرُ وَأَنْفَعُ لِأُمَّتِهِ خَيْرِ الْأُمَمِ مِنْ إِدْخَالِ بَعْضِهِمُ الْجَنَّة

605 عن عَوْف بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، قال: نَرَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَاسْتَيْقَظْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا لَا أَرَى فِي الْمُعَسْكِرِ شَيْئًا أَطُولَ مِنْ مُؤْخِرَةِ رَحْلٍ، قَدْ لَصَقَ كُلُّ إِنْسَانٍ وَبِعِيرِهِ بِالْأَرْضِ، فَقُمْتُ أَتَحَلَّلُ النَّاسَ، حَتَّى دَفَعْتُ إِلَى مَضْجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيهِ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى الْفُورَاشِ، فَإِذَا هُوَ بَيْسَ فِيهِ فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى الْفُرَاشِ، فَإِذَا هُوَ بَارِدٌ، فَخَرَجْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ وَأَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذَهَبَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى فَوَحَرَجْتُ مِنَ الْعَسْكَرِ، كُلِّهِ فَنَظَرْتُ سَوَادًا، فَمَضَيْتُ، فَرَمَيْتُ بِحَجَرٍ، فَمَضَيْتُ إِلَى السَّوَادِ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، خَرَجْتُ مِنَ الْعَسْكَرِ، كُلِّهِ فَنَظُرْتُ سَوَادًا، فَمَضَيْتُ، فَرَمَيْتُ بِحَجَرٍ، فَمَضَيْتُ إِلَى السَّوَادِ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَالْمَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْفَنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَعْضَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْفُنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْفَنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ

نَادَى ﴿ أَثَمَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ﴾ ، فَقُلْنَا، يَعْنِي نَعَمْ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي نَعَمْ – فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا، فَحَرَجْنَا نَمْشِي مَعَهُ لَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، وَلَا يُخْبِرُنَا، حَتَّى قَعَدْنَا عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ نَعَمْ – فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا، فَحَرَجْنَا نَمْشِي مَعَهُ لَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، وَلَا يُخْبِرُنَا، حَتَّى قَعَدْنَا عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا خَيَرِنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ مَا خَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ خَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ خَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمِّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ خَيَرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمِّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: «هِيَ لِكُلِّ مُسْلِم»

-606 عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ، فَدَهْبْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا مُعَادُ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَاسْتَيْقَظْتْ، فَلَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ، فَقَمْتُ، فَلَمْبْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا مُعَادُ بِنُ جَبَلٍ قَدُ أَفْرَعَهُ الَّذِي أَفْرَعَنِي، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذَا هُدَيْرٌ كَهَدِيرِ الرَّحَى، بِأَعْلَى الْوَادِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: نَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالصَّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمِّتِي قَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمِّتِي قَالَ: أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي، قَالَ: ثُمَّ الْطَلَقْنَا إِلَى النَّسِ، فَإِذَا هُمْ قَدْ فَوْعُوا حِينَ فَقَدُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمِّتِي وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمِّي اللهُ عَنْدِهِ الْمَنْعَلَى اللهُ وَالصَّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي وَلَى اللهُ وَالْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي، فَاخْتُرْتُ الشَّفَاعَةِي فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْشُدُكَ اللَّهُ وَالصَّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي لِمَنْ أَنْفُ مَنْ مَنْ أَهُلُ شَفَاعَتِي، فَلَمَا أَصَيْهُ اللَّهُ وَالصَّعْمَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهُلُ شَفَاعَتِي فَاللَهُ وَالْتُ وَلَلْهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَاللهُ وَالْمَالِولُولُ اللَّهُ وَالْمَا مَنْ مَنْ أَنْهُ اللهُ وَالْمَا أَصَالَا اللّهِ وَلَلْهُ اللّهُ وَالْمَا أَلْهُ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ وَالْمَا أَنْ اللهُ وَلَلْفُوا اللهُ اللّهُ

607 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَلْفَ أَبِي مُوسَى هَزِيرًا كَهَزِيرِ الرَّحَى، فَقُلْتُ: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَرَائِي قَدْ أَقْبَلَ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَا اللهِ إِنَّ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ: وَرَائِي قَدْ أَقْبَلَ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ حَارِسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ أَتَانِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ حَارِسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ أَتَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ حَارِسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ حَارِسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ حَارِسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ إِنَّهُ أَتَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمِّتِي فِي الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةِ،

608- عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكُنَّا نُشَاهِدُهُ

بِاللَّيْلِ فِي مَصْجَعِهِ، فَأَتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ أَجِدُهُ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا رَجُلانِ قَدِ افْتَقَدَاهُ كَمَا فَقَدْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ حَسَسْتُمَاهُ وَلَا وَلَا فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِنْ أَعْلَى الْوَادِي كَجَرً الرَّحَى، لَا نَرَاهُ إِلَّا نَحُوهُ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ هَوْلَاءِ وَلَمْنَاكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلُ نِصْفُ أَمْنِي النَّيْفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة، فَالَى: «أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي» أَمْنِي النَّيْفَاعَة، فَالْوَ: وَلَكُ يَتُسَمُّوا، وَفَقَدُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ رَادً بُنْدَارٌ: ثُمَّ أَفْبِينَا إِلَى الْقُوْمِ وَقَدْ تَحَسَّسُوا، وَفَقَدُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ رَادً بُنْدَارٌ: ثُمَّ أَقْبِيلُ أَنْ يَدْخُلَ نِصِنْفُ أَمْتِي الْجَنَّة، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي بَيْنَ الشَّفَاعَة، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلُ نِصِنْفُ أُمْتِي الْجَنَّة، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَة، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي هَا لَكُنَا وَمُنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " بَابُ قَلَ: «أَنْشُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي» قَالَ بُنْدَارً": وَأَبُو مُوسَى: وَمَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " بَابُ وَلَى النَّالِي عَلَى أَنْ الْأَنْفِياءَ فَعْلُ لَيْفُومُ الْمُعَلِقِ مَا عَلْهُ مِنَ الشَّعُونَة الْمُعَانِة سَأَلُوهَا رَبُهُمْ، وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا دَعَا بَعْضُهُمْ فِيهُ أَنْ اللَّذُ عَلَى الْمُعْتَلِي مَا لَكُنَى المُحْمَدِ صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَسْلِيمًا؛ لِأَنَّهُ الْمُعَلِقُ فِي الدُّنَا، وَلَا لَكُومُ الْقَيَامَة وَالْمَاعِيْمَة وَسَلَمَ تَسْلِيمًا؛ لِأَنَّهُ الْمُعَلِّ فَي الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُؤْتِهُ الْمُعْتَلِ مَنَ المَّعُولُ فِي النَّولُ فَي الْمُؤْتِهُ مَا لَيْهُ مَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَسْلِيمًا وَلَا لَعُولُولُ فَي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْتِهُ الْمُعْتَالُ عَلَي

609 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَقِيلِ النَّقَفِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي ثَقِيفٍ فَعَلِقْنَا طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَنَحْنَا بِالْبَابِ، وَمَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ أَبْغَضَ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ، نَلِجُ عَلَيْهِ مِنْهُ فَدَخَلْنَا وَسَلَّمْنَا، وَبَايَعْنَا، فَمَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، حَتَّى مَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، وَمَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا سَأَلْتَ رَبَّكَ مُلْكًا كَمُلْكِ سُلَيْمَانَ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: " فَلَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا سَأَلْتَ رَبَّكَ مُلْكًا كَمُلْكِ سُلَيْمَانَ؟ فَضَحِكَ وَقَالَ: " فَلَعَلَّ لِصَاحِبِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلَ مِنْ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللَّه لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ دَعْوَةً فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ بِهَا دُنْيًا، فَأَعْطِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا مِنْ مُلْكُ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ دَعُوةً فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ بِهَا دُنْيًا، فَأَعْظِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَى قَوْمِهِ فَأَهْلِكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى أَعْطَانِي دَعْوَةً فَا فَعْتَلَاتُهُا عِنْدَ رَبِّي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْ لَكُو الشَّفَاعَةِ حَسِبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْحُوارِجُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْل

الْبِدَعِ وَغَيْرِهِمْ لِجَهْلِهِمْ بِالْعِلْمِ وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تُضَادُّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ أَنَّهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَتْ كَمَا تَوَهَّمَتْ هَوُلاءِ الْجُهَّالُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَسَأْبَيِّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ أَنَّهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَتْ كَمَا تَوَهَّمَتْ هَوُلاءِ الْجُهَّالُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَسَأْبَيِّنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ أَنَّهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَتْ كَمَا تَوهَمَّتُ هَوُلاءِ الْجُهَّالُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَسَأْبَيِّنُ

610- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»

611- عَنْ أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الْبَابِ، قَبْلَ هَذَا الْبَابِ، هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، يُرِيدُ أَنِّي أَشْفَعُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فِي الإِبْتِدَاءِ لِلنَّبِيِّينَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُخَلِّصُهُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَوْقِفِ الَّذِي قَدْ أَصَابَهُمْ فِيهِ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا قَدْ أَصَابَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَيُعَجِّلَ حِسَابَهُمْ عَلَى مَا قَدْ بُيِّنَ فِي الْأَخْبَارِ، الَّتِي قَدْ أَمْلَيْتُهَا، بِطُولِهَا فَأَمَّا قَوْلُهُ: شَفَاعَتِي لِأَهْل الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، فَإِنَّمَا أَرَادَ شَفَاعَتِي بَعْدَ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ، الَّتِي قَدْ عَمَّتْ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ شَفَاعَةٌ لِمَنْ قَدْ أُدْخِلَ النَّارَ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بِذُنُوبِ وَخَطَايَا، قَدِ ارْتَكَبُوهَا، لَمْ يَغْفِرْهَا اللَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَيَخْرُجُوا مِنَ النَّار بِشَفَاعَتِهِ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ» أَيْ مَن ارْتَكَبَ مِنَ الذُّنُوبِ الْكَبَائِرَ، فَأُدْخِلُوا النَّارَ بِالْكَبَائِرِ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَ تَكْفِيرَ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ، عَلَى مَا قَدْ بَيَّنْتُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] وَقَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِقَهُ وَبَارِئَهُ، عَزَّ وَجَلَّ، أَنْ يُوَلِّيهُ شَفَاعَةً فِيمَنْ سَفَكَ بَعْضُهُمْ دِمَاءَ بَعْضِ مِنْ أُمَّتِهِ، فَأُجِيبَ إِلَى مَسْأَلَتِهِ وَطَلَبِهِ وَسَفْكُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ، إِذَا سُفِكَتْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَلَا كَبِيرَةَ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالْكُفْرِ أَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ الْحُوبَةِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْكَبَائِر فِي هَذَا الْمَوْضِع مَا هُوَ دُونَ الشِّرْكِ مِنَ

الذُّنُوبِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: «لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» إِنَّمَا أَرَادَ أُمَّتَهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ فَآمَنُوا بِهِ وَتَابُوا عَنِ الشِّرْكِ، إِذِ اسْمُ الْأُمَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى مَنْ بُعِثَ إِلَيْهِ أَيْضًا، أَيْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ أُمَّتَهُ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِ أَيْضًا، أَيْ أَنَّهُمْ أُمَّتُهُ فِي الْإِجَابَةِ بَعْدَمَا كَانُوا أُمَّتَهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى أُمَّتُهُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ الشَّعْفِم وَمَنْ آمَنَ وَتَابَ مِنَ الشَّرْكِ، فَهُمْ أُمَّتُهُ فِي الْإِجَابَةِ بَعْدَمَا كَانُوا أُمَّتَهُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْكَابُونَ أُمَّتُهُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانِ، ذَكَرَهُ فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ شَيْءً وسَلَّمَ: «فَهَى نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْءًا»

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذُكِرَتْ أَنَّهَا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ وَهِيَ عَلَى مَا تَأَوَّلْتُهُ، وَأَنَّهَا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ وَهِيَ عَلَى مَا تَأُوَّلْتُهُ، وَأَنَّهَا لِمَنْ قَدْ أُدْخِلَ النَّارَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ النَّارِ، وَالَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا أَهْلُ الْخُلُودِ فِيهَا، بَلْ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ ارْتَكَبُوا لِمَنْ قَدْ أُدْخِلُ النَّارَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ النَّارِ، وَالَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا أَهْلُ النَّورِ فِيهَا، بَلْ لِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ ارْتَكَبُوا دُمُونَ اللهُ عَيْرِ أَهْلِ النَّارِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ النَّارِ مَنْ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَيْرِ أَهْلِ النَّارِ مِنْ عَيْرِ أَهْلُهَا أَهْلُ النَّارَ لِيُصِيبَهُمْ سَفَعًا مِنْهَا

612 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَهْلَ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنَّهَا تُصِيبُ أَقْوَامًا بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ حَتَّى إِذَا مَا صَارُوا فَحْمًا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنَّهَا تُصِيبُ أَقْوَامًا بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ حَتَّى إِذَا مَا صَارُوا فَحْمًا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، وَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنَّهَا تُصِيبُ أَقْوَامًا بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ حَتَّى إِذَا مَا صَارُوا فَحْمًا أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، قَلُوبُونَ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ، كَمَا قَلْ: قَلُحْرَجُونَ ضَبَائِرَ، فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ، كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ، فِي حَمِيل السَّيْل

613- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَيُصِيبَنَّ قَوْمًا سَفْعَةٌ، مِنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ

وفى رواية «سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةٌ بِذُنُوبِهِمْ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا، يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ»

وفي رواية «يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْل رَحْمَتِهِ».

ووفى رواية «عُقُوبَةٌ بِذُنُوبِ عَمِلُوهَا»

614- عَنْ أَنَس، أَنَّهُ سَمِعَ أَوْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا سَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ

أَصَابُوا سَفْعًا مِنَ النَّارِ، عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا ثُمَّ يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» وفي رواية " إِذَا أَبْصَرَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَالُوا: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ "

615- عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً قَالَ: «يُحْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، قَوْمًا مُنْتِينَ، قَدْ غَشِيَتْهُمُ النَّارُ، بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيُّونَ»

616 عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيُّونَ» ، وَسَمِعْتُ بُنْدَارًا فِي الرِّحْلَةِ الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ لَهُ: حَدَّثَكُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءَ الْعُطَارِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ؟ فَقَالَ بُنْدَارٌ: نَعَمْ

617 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا كَانُوا فَحْمًا: قَالَ: فَيُقَالُ: انْبِذُوهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، كَانُوا فَحْمًا: قَالَ: فَيُقَالُ: انْبِذُوهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، كَانُوا فَحْمًا: قَالَ: فَيُقَالُ: كَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

618 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ فَيُسَمَّوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ الْجَهَنَّمِيُّونَ» قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وفى رواية «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ نَاسٌ، بَعْدَمَا تُصِيبُهُمُ النَّارُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ

619 عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ إِنَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَال

620 عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: أُشْهِدُكُمْ، لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: أُشْهِدُكُمْ، لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الْوَلِيدِ: سَمِعَ النَّارِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: سَمِعَ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

621 عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ قَوْمًا يُحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا يُصِيبُهُمْ سَفْعٌ فِيهَا فَيُ النَّارِ بَعْدَمَا يُصِيبُهُمْ سَفْعٌ فِيهَا فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيُّونَ»

622 عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَدْخُلُ أُنَاسٌ جَهَنَّمَ فَإِذَا صَارُوا حُمَمًا اخْرُجُوا فَرُجُوا فَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَالْخَلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: مَنْ هَؤُلَاءٍ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ "

623 عَنِ النَّضْرِ وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ إِمَامُ مَسْجِدِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ، أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ، فَرَأَى رَجُلًا تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ، فَقَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ، قَالَ: مَا هُوَ؟ فَرَأَى رَجُلًا تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ، فَقَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ، قَالَ: مَا هُو؟ قُلْتُ: بَلَغَنَا أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَنَاسًا بَعْدَمَا أَدْخَلَهُمْ فَيْلَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْن، وَلَا ثَلَاثَةً

بَابُ ذِكْرِ إِرْضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يُقِرَّ بأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِمَا قَدْ أُعْطِيَ فِي أُمَّتِهِ مِنَ الشَّفَاعَةِ

624 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ، بِعَبَادَانِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ سُرِيْجٍ الْبَرَّارُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَوٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ، جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ بِهَا أَهْلُ الْعُرَاقِ، أَحَقِّ هِيَ؟ قَالَ: شَفَاعَةُ مَاذَا؟ قَالَ: شَفَاعَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَقِّ وَاللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَحَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَكُمْ لَحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَكُمْ لَحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَكُمْ أَشِي مُحَمِّدُ بُلُ مُتِي رَبِّي وَسُلَمَ قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْ وَسُلَمَ عَلَى بُونَ أَبِي مَعْمَدُ وَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلً {قُلُ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى اللهُ مُنْحَالًى عَلَى عَرَّ وَجَلً {قُلُ يَا عِبَادِي اللّهِ الْمِرَاقِ: إِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلً {قُلُ يَا عِبَادِي اللّهِ الْذِينَ أَسُولُونَ، مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللّهِ الْمُحَالَةُ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلً {قُلُ لَا يَتُولُ ذَلِكَ، قَالَ: وَلَكِنَا أَهُلُ

الْبَيْتِ نَقُولُ، وَإِنَّ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: 5]

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِخْرَاجُهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِالشَّفَاعَةِ يَصِيرُونَ فِيهَا

فَحْمًا يُمِيتَهُمُ اللَّهُ فِيهَا إِمَاتَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُؤْذَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّفَاعَةِ وَصِفَةُ إِحْيَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، بَعْدَ إِخْرَاجِهِمْ مِنَ فَحُمًا يُمِيتَهُمُ اللَّهُ فِيهَا إِمَاتَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يُؤْذَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّفَاعَةِ وَصِفَةُ إِحْيَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ، بَعْدَ إِخْرَاجِهِمْ مِنَ الشَّفَاعَةِ عَامَّةٍ مُرَادُهَا خَاصِّ

625 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ أُنَاسٌ أَوْ كَمَا قَالَ تُصِيبُهُمُ النَّارُ، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ حَطَايَاهُمْ فَيُمِيتُهُمُ النَّارُ، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ أَوْ كَمَا قَالَ خَطَايَاهُمْ فَيُمِيتُهُمْ النَّالُ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحْمًا، أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ صَبَائِرَ يُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ: يَا اللَّهُ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبُادِيَةِ، وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ: فَيَنْبُتُوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنَّةِ "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ لَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: الْحِبَّةُ مَا يَنْبَذِرُ مِنْ نَبْتِ الرَّجُل مِنَ الْحَبِّ فَيَبْقَى فِي الْأَرْض، حَتَّى تُصِيبُهُ السَّمَاءُ مِنْ قَابِل

636 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِي فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنَّ أَنَاسًا تُصِيبُهُمُ النَّارُ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أَذِنَ فِي فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنَّ أَنَاسًا تُصِيبُهُمُ النَّارُ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أَذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيُجَاءُ بِهِمْ صَبَائِرَ صَبَائِرَ، قَالَ: فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، الشَّيْلِ " وفى رواية «يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا، فَكَانُوا فَحْمًا، يُرَتُّ عَلَى أَنْهُا وَ الْجَنَّةِ عَلَى اللهَيْلُ " وفى رواية «يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا احْتَرَقُوا، فَكَانُوا فَحْمًا، يُرَتُّ عَلَيْهُمُ الْمَاءُ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حَمِيلِ السَّيْل، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»

627 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا كَانُوا فَحْمًا، فَيُدُّرُ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا كَانُوا فَحْمًا، فَيُدُّرُ فَيُقَالُ: هَوُّلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا فَيَدُّرُ وَلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ هَذَا

لَسْتُ أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جُرْحِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَؤُلاءِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي هَذِهِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُمْ يَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِنَّمَا يَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ فِي حَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةَ، أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ

628 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ أُنَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ أُنَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيُجَاءُ بِهِمْ، ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى الشَّفُولَ فَي حَمِيلِ السَّيْلِ " عَلَيْهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "

629 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَا لَلهُ بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَتُمِيتُهُمُ النَّارُ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَأْخُذُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَى نَهْرِ الْحَيَاةِ، أَوِ الْحَيَاةِ، أَوْ قَالَ: نَهَرُ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ الضِّبَارَةُ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَ مَا تَرَوْنَ الشَّجَرَةَ، تَكُونُ خَضْرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ صَفْرَاءَ، أَوْ قَالَ: تَكُونُ صَفْرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ حَضْرَاءَ ثُمَّ تَكُونُ حَضْرَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ

630 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ خُطْبَةً أَرَاهُ ذَكَرَ طُولَهَا قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا نَاسٌ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِمُ الرَّحْمَةَ فَيُمِيتُهُمْ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُّفَعَاءُ، فَيَحْمِلُ الرَّجُلُ مَنْهُمُ الضِّبَارَةَ، فَيَنتُهُمْ» ، أَوْ قَالَ: «فَيُنتُونَ عَلَى نَهْرِ الْحَيَاةِ» ، أَوْ قَالَ: «الْحَيَوَانِ، أَوْ نَهْرِ الْحَيَاةِ، فَيَنتُتُهُمْ الضِّبَارَةَ، فَيَنتُهُمْ الضَّبَارَةَ، فَينتُهُمُ الضَّبَارَةَ، فَينتُهُمْ الضَّيْلِ» ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الشَّجَرَةِ تَكُونُ خَضْرَاءَ» ، قَالَ: يَقُولُ الْقَوْمُ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْقُومُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَي

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَيَصِيرُونَ فَحْمًا، أَيْ أَبْدَانُهُمْ خَلَا صُوَرِهِمْ وَآثَارِ السُّجُودِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِاللَّهِ، فَنَعُوذُ بِهِ مِنَ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَكْلَ أَثَرِ السُّجُودِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِاللَّهِ، فَنَعُوذُ بِهِ مِنَ السُّجُودِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِاللَّهِ، فَنَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَعَذَابِهَا النَّامِ وَعَذَابِهَا

631 عنْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ النَّاسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَلَكُرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ: «حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَهْ النَّارِ أَهْ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَمْرَ الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّه، فَيُحْرِجُونَهُمْ، وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَمْرَ الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُحْرِجُونَ مِنَ النَّارِ، وَقَلِ امْتُحِشُوا فَيُصَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَحْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، وَقَلِ امْتُحِشُوا فَيُصَبَّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَقُرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا» ثُمَّ دَكُر السَّيْلِ، ثُمَّ يَقُرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا» ثُمَّ دَكُرَ السَّيْلِ، ثُمَّ يَقُرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا» ثُمَّ دَكُرَ السَّاعِيْقِ خَوْلًا لِي الْعَبْدِ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ الْأَهُوالِ

632 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، وَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ، يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مِنْ مُجَادَلَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ النَّارَ، فَأَمْنُوا فَمَا مُجَادَلَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ النَّارَ، الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيُعَلِّونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، فَيَعْرَفُونَهُمْ بِصُورَتِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ "

633 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: " فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ، فَأَخْرِجُوهُ، وَتُحَرَّمُ صُورَتُهُمْ عَلَى النَّارِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عِتْبَانَ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ، فَأَخْرِجُوهُ، وَتُحَرَّمُ صُورَتُهُمْ عَلَى النَّارِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ عِتْبَانَ بَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ بِنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ اللَّه حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللَّه»

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى اللَّهُ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَهْلِ النَّارِ، أَهْلُ الْخُلُودِ فِيهَا،

يَمُوتُونَ فِيهَا إِمَاتَةً وَاحِدَةً، تُمِيتُهُمُ النَّارُ إِمَاتَةً ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْهَا، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، لَا أَنَّهُمْ يَكُونُونَ أَحْيَاءَ يَذُوقُونَ الْعَذَابَ، وَيَأْلَمُونَ مِنْ حَرِّ النَّارِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا

634 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: " وَلَكِنْ نَاسٌ تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ، قَالَ الْجَنَّةِ الْفِيهِمْ، أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ، وَقَالَ: الْجِبَّةُ قَالَ الْجَنَّةِ الْفِيضُوا " وَقَالَ: الْجِبَّةُ قَالَ هَكَذَا أَبُو نَضْرَةَ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا " وَقَالَ: الْجِبَّةُ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا " وَقَالَ: الْجِبَّةُ عَلَيْهِ وَقَالَ: الْجِبَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثَ قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ نَبِيًّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا» فَذَكَرَ الْجَدِيثَ بِتَمَامِهِ،

635 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَحْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ قَدْ كَانُوا فَحْمًا» فَيُقَالُ: بُثُوهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّمَا كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ

636 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْرُجُ ضُبَارَةٌ مِنَ النَّارِ، قَدْ كَانُوا حُمَمًا» ، قَالَ: " فَيُقَالُ: بُثُوهَا فِي الْجَنَّةِ، وَرُشُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّمَا كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ

637 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ إِحْرَاجَهُمْ مِنْهَا، فَتُمِيتُهُمُ النَّارُ إِمَاتَةً، حَتَّى يَكُونُوا فَحْمًا، النَّارِ، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَأَمَّا الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ إِحْرَاجَهُمْ مِنْ مَائِهَا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ، فِي حَمِيلِ ثُمَّ يَحْرُجُونَ صَبَائِرَ، فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَيُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَائِهَا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ، فِي حَمِيلِ لَمُعَلِّي يَحْرُجُونَ صَبَائِرَ، فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَيُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَائِهَا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ، فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» قَالَ بُنْدَارٌ: يَعْنِي الْحِبَّةَ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَقَالًا جَمِيعًا: فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِييِّنَ الْسَيْلِ» قَالَ بُنْدَارٌ: يَعْنِي الْحِبَّةَ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَقَالًا جَمِيعًا: فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيينَ فَيُدْعُونَ اللَّهُ، فَيُذْهِبُ ذَلِكَ الْإِسْمَ عَنْهُمْ

638 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " أَمَّا الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ يُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى يَكُونُوا

فَحْمًا وَأَمًّا الَّذِينَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ، أَيِ الَّذِينَ يُرِيدُ اللَّهُ إِنْ يُرِيدُ اللَّهُ إِنْ يُخْرِجَهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَا يَخْرُجُونَ، أَي النَّارِ فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَائِهَا، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ النَّارِ ضَبَائِرَ مِنَ النَّارِ فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ مَائِهَا، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَبَلَغنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ، أَنَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فَيُمْحَى عَنْهُمْ ذَلِكَ السَّيْلِ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَهَنَّمِيِّينَ، قَالَ: فَبَلَغنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ، أَنَّهُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، فَيُمْحَى عَنْهُمْ ذَلِكَ اللَّهُ

قَالَ أَبُو بَكُودٍ: قَدْ كُنْتُ أَحْسِبُ رَمَانًا، أَنَّ الإِسْمَ لا يَقَعُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، كُنْتُ أَحْسِبُ رَمَانًا، أَنَّ الإِسْمَ لا يَقَعُ عَلَى مِثْلِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ عِنْدِي فِي قَدْرِ مَا أَفْهَمُ الْمُحَدِيةِ، أَوْ أَهْلَ قَرْيَةِ كَذَا أَوْ أَصْحَابَ السُّجُونِ، إِيقَاعُ الإِسْمِ عَلَى مِثْلِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ عِنْدِي فِي قَدْرِ مَا أَفْهَمُ الْمُعَدِيةِ، أَوْ أَهْلُ كَذَا أَوْ أَهْلُ كَذَا السُّجُونِ، إِيقَاعُ الإِسْمِ عَلَى مِثْلِ هَذَا؛ لِأَنَّهُ مُحَالٌ عِنْدِي فِي قَدْرِ مَا أَفْهَمُ مِنْ لَغَةِ الْعَرَبِ أَنْ يُقَالَ: أَهْلُ كَذَا السُّجُونِ هَذِهِ صِفَاتُ مِنْ لَغَةِ الْعَرَبِ أَنْ يُقَالَ: أَهْلُ كُذَا السُّمُهُمْ، أَهْلُ قَرْيَةٍ كَذَا، أَوْ أَهْلُ مَدِينَةٍ كُذَا، وَأَنَّ السُمَ أَهْلِ السُّجُونِ هَذِهِ صِفَاتُ أَمْكُونِ مَنْ لَعْمَا اللَّجُونِ هَذِهِ مِفَاتُ أَمْكَمَّا اللَّهُ مِنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْقَعَ فِي هَذَا الْحَبَرِ وَلَا كُنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَصْحُابِي مُدْ دَهْرٍ طَوِيلٍ، أَنَّ الْمُعَلَّى الْحَقَانِقِ وَعَلَى الْحَقَانِقِ وَعَلَى الْحَقَانِقِ وَعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْحَقَانِقِ وَقَدْ عَلَى الْحَقَانِقِ وَقَلْ الْمُعَلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْفَالِمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْم

639 عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ، يَدْخُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ، يَدْخُلُونَ اللَّهَ أَنْ يُمْحَى ذَلِكَ الْإسْمُ عَنْهُمْ، فَيَمْحَاهُ عَنْهُمْ " الْجَنَّةَ، فَيُسَمَّوْنَ فِي الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّونَ، فَيَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يُمْحَى ذَلِكَ الْإسْمُ عَنْهُمْ، فَيَمْحَاهُ عَنْهُمْ "

بَابُ ذِكْرِ حَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْرَاجِ شَاهِدِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ مِنَ النَّارِ، جَهْلًا وَقِلَّةً مَعْرِفَةٍ بِدِينِ اللّهِ، بَعْضُ الْجُهَّالِ، فَيَتَوَهَّمُ أَنَّ قَائِلَهُ بِلِسَانِهِ، مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقِ قَلْبٍ، يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، جَهْلًا وَقِلَّةً مَعْرِفَةٍ بِدِينِ اللّهِ، وَأَخْكَامِهِ، وَلِجَهْلِهِ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرِهَا وَمُتَقَصَّاهَا، وَإِنَّا لِتَوَهُّمِ بَعْضِ الْجُهَّالِ أَنَّ شَاهِدَ لَا وَأَخْكَامِهِ، وَلِجَهْلِهِ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرِهَا وَمُتَقَصَّاهَا، وَإِنَّا لِتَوَهُّمِ بَعْضِ الْجُهَّالِ أَنَّ شَاهِدَ لَا إِلَهُ إِللهُ اللّهُ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ لِلّهِ رُسُلًا وَكُنْبًا، وَجَنَّةً وَنَارًا وَبَعْنًا وَحِسَابًا، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، أَشَدَّ فَرَقًا إِذْ أَكْثَرُ أَهْلِ إِللّهَ اللّهُ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ لِلّهِ رُسُلًا وَكُنْبًا، وَجَنَّةً وَنَارًا وَبَعْنًا وَحِسَابًا، يَدْخُلُ الْجَنَّةُ، أَشَدَّ فَرَقًا إِذْ أَكْثَرُ أَهْلِ إِللّهُ اللّهُ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ لِلّهِ رُسُلًا وَكُنْبًا، وَجَنَّةً وَنَارًا وَبَعْنًا وَحِسَابًا، يَدْخُلُ الْجَنَّةُ ، أَشَدَّ فَرَقًا إِذْ أَكْثَرُ أَهْلِ اللّهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَشْهُونَ اللّهُ مُنْ عَيْرٍ أَنْ يَشْهُونَ هَؤَلًا يُمْ يُرُونَ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى وَغَيْرِهِ، وَرَبَّمَا خَفِي عَلَيْهِمُ الْخَبَرُ الْمُتَقَصَّى وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا خَفِي عَلَيْهِمُ الْخَبَرُ الْمُتَقَصَّى وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا خَفِي عَلَيْهِمُ الْخَبَرُ الْمُتَقَلِّقُوا مَنَاذِلَ الْعُلْمِ، وَلَا يَصْبُرُوا حَتَى يَسْتَحِقُوا الصَّبُونَ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، وَلَا يَصْبُرُوا حَتَّى يَسْتَحِقُوا الصَّابِلُ الْعُلْمَاءِ وَمَا إِلْ الْعُلْمَاءِ الللهُ اللّهُ لِللللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ لَمَا وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

640 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا زِلْتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي، وَيُشَفِّعْنِي وَيَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ لَيْسَتْ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجَلَالِي وَجَلَالِي وَجَلَالِي وَرَحْمَتِي لَا أَدَعُ فِي النَّارِ أَحَدًا، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " هَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ لِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَرَحْمَتِي، لَا أَدَعُ فِي النَّارِ عَبْدًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " مَذَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ لِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَرَحْمَتِي، لَا أَدَعُ فِي النَّارِ عَبْدًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » ، وَقَالَ أَبُو الْأَزْهَرِ، عَنْ عِمْرَانَ الْعَمِّيِّ وَقَالَ: «وَلَا لِأَحْدٍ هِيَ لِي، فَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ أَحَدٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا إِلَى الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا إِلْمَا إِلْمَا الللَّهُ إِلَى الللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى إِلَا اللَّهُ

641 عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، اثْذَنْ لِي، فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ قَالَ: فَيُقَالُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " حَدَّثَنَاهُ فَيُعَالُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً، قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: ثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ، خَرَّجْتُهُ بِطُولِهِ، فِي بَابِ آخَرَ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ لِلشَّاهِدِ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ الْمُوَحِّدِ لِلَّهِ بِلِسَانِهِ إِذَا كَانَ مُخْلِصًا وَمُصَدِّقًا بِذَلِكَ بِقَلْبِهِ، لَا لِمَنْ تَكُونُ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ مُنْفَرِدَةً عَنْ تَصْدِيقِ الْقَلْب

642 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ

رَبُّكَ، مِنَ الشَّفَاعَةِ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِي لِمَا رَأَيْتُ مِنَ الْقَضَاءِ فِيهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ الْقَضَاءِ فِيهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ رَأَيْتُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي مِنَ الْقَضَاءِ فِيهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهَمُّ عِنْدِي مِنْ رَأَيْتُ مِنْ الْقَصَاءِ فِيهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهُمُّ عِنْدِي مِنْ تَعْمِي مِنْ الْقَصَاءِ فِيهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهُمُّ عِنْدِي مِنْ رَأَيْتُ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْقَصَاءِ فِيهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، أَهُمُّ عِنْدِي مِنْ الْمَانُهُ وَلِمَانُهُ وَلِمَانُهُ قَلْبُهُ لِلْمَانَهُ وَلِسَانُهُ وَلِمَانُهُ عَلَى أَلِكُ مِنْ الْمَتَى لِمَنْ مُؤْمَاءِ مِنْ اللَّهُ مُخْلِطًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ، وَلِسَانُهُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ مَا مِنْ عَلَى اللَّهُ مُعْلِمَا لَي مُنْ مِنْ الْقَصَاءِ فَيْهِمْ عَلَى أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطًا يُصَدِّى أَمْ مِنْ الْمِيْ مِنْ الْعَلْمُ لَلْمُ لَلْعَلَى اللَّهُ لِلْمَانُهُ وَلِمَانُهُ وَلِمَا لَهُ لِمُعْلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ لِمَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكِمْ لَلْمَالُولُ اللَّهُ لِمَا لَا لَهُ اللْعِلْمُ لَا اللَّهُ مُنْ مِنْ أَلْهُ لِمَا لَا لَا لَاللَّهُ مُنْ لَا إِلَا لَاللَّهُ مِنْ أَلَالُولُ مَا لَا لَهُ لِمَا لَلْهُ لَلْمُ لَلْكُولُ مِنْ أَلَالَالَالَةً لَا لَاللَّهُ مَا لَا لَلْمُ لَلْكُولُولُ مَنْ لَلْمُ لَ

643 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَقَالَ: «مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي لَهُمْ» ، وَقَالَ: «لِمَنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَقَالَ: «مِنْ تَمَامِ شَفَاعَتِي لَهُمْ» ، وَقَالَ: «لِمَنْ شَهِدَ أَنَّ لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِطًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا زَادَ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِطًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا زَادَ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفْظِه

بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ دَالٌ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ شَاهِدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِذَا كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ لِسَانُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَنَّى عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ بِالْخَيْرِ، فَعَانَدَ بَعْضُ أَهْلِ الْجِهَادِ وَالْعِنَادِ، وَادَّعَى أَنَّ ذِكْرَ الْخَيْرِ شَهِدَ بِهِ لِسَانُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَنَّى عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ بِالْخَيْرِ، فَعَانَدَ بَعْضُ أَهْلِ الْجِهَادِ وَالْعِنَادِ، وَادَّعَى أَنَّ ذِكْرَ الْخَيْرِ شَهِدَ بِهِ لِسَانُهُ إِلَّا أَنَّهُ كُنَى عَنِ التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ بِالْخَيْرِ، فَعَانَدَ بَعْضُ أَهْلِ الْجِهَادِ وَالْعِنَادِ، وَادَّعَى أَنَّ ذِكْرَ الْخَيْرِ فَعَانَدَ بَعْضُ أَهْلِ اللَّهِ فِي تَسْمِيَةِ الْمُنَافِقِينَ مُؤْمِنِينَ

644 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُودَةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُودَةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُودَةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُودَةً أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً

645 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ ثَرَقً» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وفي رواية أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وفي رواية أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ بُرَّةً»

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ فِي قَلْبِهِ فِي قَلْبِهِ فِي النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فِي قَلْبِهِ فِي الدُّنيَا إِيمَانٌ [ص:703] مِمَّنْ كَانَ يُقِرُّ بِلِسَانِهِ بِالتَّوْحِيدِ، حَالِيًا قَلْبُهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا إِيمَانٌ [ص:703] مِمَّنْ كَانَ يُقِرُّ بِلِسَانِهِ بِالتَّوْحِيدِ، حَالِيًا قَلْبُهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا إِيمَانٌ الْقَلْبِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ غَالِيَةِ الْمُرْجِنَةِ أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاصَلُونَ فِي إِيمَانِ الْقَلْبِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ عَلِيةِ الْمُرْجِنَةِ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَفَاصَلُونَ فِي إِيمَانِ اللَّسَانِ الْمُرْجِنَةِ أَنَّ النَّاسَ إِنَّهُمْ رَعَمُوا أَنَّهُمْ مُتَسَاوُونِ فِي إِيمَانِ الْقَلْبِ الَّذِي هُو كَسُبُ الْأَبْدَانِ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ مُتَسَاوُونِ فِي إِيمَانِ الْقَلْبِ الَّذِي هُو التَّصَادِيقُ، وَإِيمَانِ الللسَانِ اللَّسَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى مَا قَدْ بَيَنْتُ قَبْلُ، لَا أَنَّ لَلْ لَنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى مَا قَدْ بَيَنْتُ قَبْلُ، لَا أَنَّ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى مَا قَدْ بَيَنْتُ قَبْلُ، لَا أَنَّ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ الْمَلْوَالِقَ فِي قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيمَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِيَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْمَا أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْم

646 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْمَعْوَنَ مِنْ إِيمَانِ، مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَّا، فَيَنْبُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ أَوِ الْحَيَّةُ ﴿ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ الْحَيَّةُ ﴿ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ » ، صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً » وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى: «يُلْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ » ، صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً » وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى: «يُلْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ » ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِيسَى: «يُلْخِلُ اللّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ: فَيَقُولُونَ: يَا نَبِي اللّهِ، أَنْتَ الَّذِي فَتَحَ اللّهُ وَسَلَّمَ: فَيَقُولُونَ: يَا نَبِي اللّهِ، أَنْ صَاحِبُكُمْ فَلَ اللهُ وَمِنْ النَّالِ ، وَعَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْفِي إِلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْقُولُونَ النَّهِ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهُولِ الْبَابِ مِنْ ذَهُولِ الْبَابِ مِنْ ذَهُولِ الْبَابِ، فَيَسْتَأُونُ لَلْهُ اللهِ الْجَنِّةِ فَي يَقُومُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ، فَيَسْتَأُونُ فِي السُّجُودِ، فَيُؤُدُنُ لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَيَعْمَالُ اللهِ الْمَالِهُ فَيُعْتُلُ اللهُ وَلَا اللّهِ الْمَالِهُ وَلَا اللّهِ الْمَالِهُ وَلَا الللهِ الْمَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ الللّهِ الْمِيمُ وَلَى السَّعُودِ، فَيُولُولُهُ مَنْ الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ: فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ مِنَ النَّنَاءِ وَالتَّمْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ مَا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدِ مِنَ الْخَارَقِ، فَيُنَادَى يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَيَقُولُ: رَبِّ أُمّتِي أُمّتِي، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهُ، فَيَفْتَحُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ، مَا لَمْ يَفْتَحُ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَاتِقِ فَيُنَادَى " يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ مَنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ، مَا لَمْ يُفْتَحُ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَاتِقِ فَيُنَادَى " يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ وَالنَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ، مَا لَمْ يُفْتَحُ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلَاقِ فَيَشْفَعُ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ، وَشَقَالُ شَعِيرَةٍ، وَهُ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ، وَهُ مِنْ عَمَانَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُودُ قَالَ أَبُو بَكُودٍ وَهَذَا الْحَبَرُ الْتَمْورَةِ، وَهُذَا الْحَبَرُ فِي عَلَا الْحَبَرُ فِي عَلَا الْحَبَرُ فِي عَلَا الْحَبَرُ فِي عَلَى اللّهُ اللّهُ بِن عَمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُورِي، لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَبَرُ فِي فِي عَلَا الْحَبَرُ فِي عَلَى اللّهِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُهُمَا، وَحَبَةِ الشَّعِيرِ وَالْبُورَةِ، وَفِيهِ أَيْصًا ذِكُرُ الشَّعِيرِ وَالْبُورَةِ، وَفِيهِ أَيْصًا ذِكُرُ اللَّرَةِ، لَمْ يَذُكُرُ فِيهِ حَبَّةَ الْخُرُدَلِ، وَعَدِهِ الْأَجْبَارُ مِينَ الْمُحْمَاءَ وَخَبَو الْلِهُ بُنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُهُمَا، وَخَبَو مُنْ عَبُولِ اللَّهِ بُن عَمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذِكْرُهُمَا، وَخَبَو الْمُخْتَولِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْفَظُ بَعْضَ الْخَبَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْفَظُ الْكُلُّ، فَبَعْصُ الْأَحْبَارِ رُويَتْ مُخْتَصَرَةً، وَبَعْضُهَا مُتَقَصَّاةً مَتَعَ بَيْنَ الْمُتَقَصَّى مِنَ الْأَحْبَارُ وَيَتُ مُخْتَصَرَةً، وَبَعْضُهَا مُتَقَصَّاةً مَتَعَ بَيْنَ الْمُتَعَصَى مِنَ الْأَحْبَارُ وَيِتُ الْمُخْتَصَرِ مِنْهَا، بَانَ حِيَئِذِ الْهِلُمُ وَالْحُكُمُ مُنْ كَانَ يَحْفَظُ الْكُلُ مُنْ كَانَ يَحْفَظُ الْكُلُ

648 عَنْ عُبَيْد اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، أَوْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامِ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ، أَوْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامِ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " إِنِّي لَأُولُ النّاسِ تَنْشَقُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: " إِنِّي لَأُولُ النّاسِ تَنْشَقُ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيّدُ النّبِيّيِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنا سَيّدُ النّبِييِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنا سَيّدُ النّبِييِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، سَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَسْجُدُ لِلّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ: أَوْلُ مَنْ يُدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، سَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَسْجُدُ لِلّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ: أَوْلَ مُنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، سَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَسْجُدُ لِلّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ: أُوتِي اللّهُ عَلْمُ الْفَيْ رَأْسِى، فَأَقُولُ: أُمِّي اللهُ عَنْ رَأْسَى، فَأَقُولُ: أُمّتِي أُمْتِي الْمَعْ وَلَا عُمْرَ، وَأَنْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ يُشَفِعْ مُؤْلِي اللهُ عَلَى فَقُولُ: أُمْتِي الْمَالِي عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهِ الْمَعْمُ الْمُعْ مُنْكَ، وَالْمُعْ وَالْمُنْ عُلُولُ اللّهُ عَلَمْ مُتَهِ وَلَا اللّهِ الْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلّا الللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

يَا رَبُّ، فَيَقُولُ: «اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرَةٍ، مِنْ إيمَانٍ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ»، فَأُقْبِلُ بِمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَآتِي الْجَبَّارَ، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: «ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ، يُقْبَلْ قَوْلُكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ» ، فَأَقُولُ: أُمَّتِى، أُمَّتِى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ حَبَّةٍ، مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَآتِي الْجَبَّارَ، فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ، يُسْمَعْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ، تُشَفَّعْ "، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: «اذْهَبْ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، مِنْ إِيمَانٍ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» ، فَأَذْهَبُ، فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ، فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، وَفَرَغَ مِنَ الْحِسَابِ حِسَابِ النَّاس، ذَكَرَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْخَبَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن وَهْبِ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سَلْمَانَ يَعْنِي الْحَجْرِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " وَأَنَا سَيِّدُ النَّبِيِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَإِنِّي آتِي بَابِ الْجَنَّةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَدْخَلُ فَأَجِدُ الْجَبَّارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ " فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَقَالَ: " فَأَقْبِلْ بِمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ " فَذَكَر بَعْضَ الْحَدِيثِ وَقَالَ: «فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «وَفَرَغَ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ» ، قَالَ: " أَدْخِلْ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارَ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ النَّارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فَأَنْتُمْ مَعَنَا، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَبِعِزَّتِي لَأَعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، وَقَدِ امْتُحِشُوا، فَيَدْخُلُونَ فِي نَهَرِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي غُفَاءِ السَّيْل، وَيُكْتَبُ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ، فَيُذْهَبُ بِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ هَوُلَاءِ الْجَهَنَّهِيُّونِ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ:

هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الْجَبَّارِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ، خَبَرِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ أَنَسٍ، ذَكَرَ نِصْفَ حَبَّةِ شَعِيرٍ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، ذِكْرُ الْبُرَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ زِنَةُ نِصْفِ حَبَّةِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، ذِكْرُ الْبُرَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ زِنَةُ نِصْفِ حَبَّةِ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، ذِكْرُ الْبُرَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ زِنَةُ نِصْفِ حَبَّةِ مَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ، ذِكْرُ الْبُرَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ زِنَةُ نِصْف حَبَّةِ مَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَبَرِ، ذِكْرُ الْبُرَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ زِنَةُ نِصْف

650- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ خَرْدَلَةً مَا يَزِنُ بَرَّةً، مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنَ الْإِيمَانِ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ حَبَرُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: " أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ مَا يَزِنُ كَذَا، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْإِيمَانَ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ كَذَا، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْإِيمَانَ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ كَذَا، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْإِيمَانَ مِنَ الْغَلْدِهِ الْخَبْرِ لَا مِنَ الشَّرِّ، وَمَنْ رَعَمَ مِنَ الْعَالِيَةِ الْمُرْجِئَةِ أَنَّ ذِكْرَ الْخَيْرِ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَيْسَ بِإِيمَانٍ، كَانَ مُكَذِّبًا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْإِيمَانِ كَذَا، فَيُلْزِمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: هِذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا غَيْرُ الْبَيْمَانَ لَيْسَ بِحَيْرٍ فَهُوَ شَرِّ، وَمَا لَيْسَ بِحَيْرٍ فَهُوَ شَرِّ، وَلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلْمُ مُسْلِمٌ: إِنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ بِحَيْرٍ، وَمَا لَيْسَ بِحَيْرٍ فَهُوَ شَرِّ، وَلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الْلُهُمُ أَنْ لَيْسَ بِحَيْرٍ فَهُوَ شَرِّ، وَلَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَامِ الْعَالِيَةِ الْمُعْمَلُ لَا تُعَالِطْ

651 عَنْ مَعْبَد بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي زَمَنِ الثَّمَرَةِ، وَمَعَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، لِهَذَا الْحَدِيثِ، فَاسْتَأْذَنَ ثَابِتٌ، فَأُذِنَ لَنَا وَدَحَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، أَوْ قَالَ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ: فَقُلْتُ الْحَدِيثِ، فَاسْتَأْذَنَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ لِأَصْحَابِنَا: لَا تَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّا خَرَجْنَا لَهُ، قَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا أَهُلِ الْبُصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: فَيُؤْتَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: فَيُونَى مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُقَالُ: آدَمُ، اشْفَعْ فِي ذُرَيَّتِكَ قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْهُ اللَّهِ، فَيُؤْتَى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْهُ اللَّهِ، فَيُؤْتَى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا،

وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤْتَى عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُوتَى، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ، لَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخَّرُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمَعْ، وَسَلْ، تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمَّتِي، أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ إِمَّا إِنْ قَالَ مِثْقَالَ بُرَّةٍ، وَإِمَّا إِنْ قَالَ: مِثْقَالَ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَخَرُ سَاجِدًا قَالَ: فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمَّتِي، أُمَّتِي قَالَ: فَيُقَالُ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَحْرِجْهُ مِنَ النَّارِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ "، قَالَ مَعْبَدٌ: فَأَقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ، قُلْتُ: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَن وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ، قَالَ: فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ وَحَدَّثْنَاهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغْنَا، قَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ إِلَّا بِهَذَا؟ قُلْنَا: مَا زَادَنَا عَلَى هَذَا، قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: لَقَدْ حَدَّثَنِي مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَمَا أَدْرِي أَنْسِيَ الشَّيْخُ، أَمْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوا، قَالَ: فَقَالُوا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا فَضَحِكَ، وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا، إِنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ إِلَّا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ، حَدَّثْنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ: " فَأَقُومُ الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخَّرَ لَهُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ، تُشَفَّعْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ اثْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَيُقَالُ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " قَالَ أَبُو بَكُر: لَيْسَ فِي هَذَا الْحَبَرِ زِنَةُ الدِّينَارِ وَلَا نِصْفُهُ وَفِي آخِرِهِ زِيَادَةُ ذِكْرِ أَدْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ

652 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: يَلْقَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَبْسِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْقَوْهُ، فَيَقُولُونَ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ اشْفَعْ لَنَا رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى خَلِيلِ

اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَلَكِن انْطَلِقُوا إِلَى مَن اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَلَكِن انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ جَاءَ الْيَوْمَ مَغْفُورًا لَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: أَنَا لَهَا، وَأَنَا صَاحِبُهَا، قَالَ: فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَفْتِحَ بَابَ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيُفْتَحُ، فَأَدْخُلُ، وَرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ فَأَخَرُّ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ، لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي، فَيُقَالُ: «يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ، يُسْمَعْ، وَسَلْ، تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ» فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: «أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ» ، قَالَ: فَأَخَرُّ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ، لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي، فَيُقَالُ: «يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمَعْ، وَسَلْ، تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ» ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: " أَخْرِجْ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ قَالَ: فَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِةِ أَدْنَى شَيْءٍ «، فَيَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ، يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ، وَإِنَّهُ لَفِي الْجَنَّةِ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ مَا نُحَدِّثُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُكَذِّبُ بَعْضُنَا بَعْضًا،

653 عَنْ جُوثَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُؤْتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اشْفَعْ لِلْرَبِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، انْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْكُمْ فِإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّحَذَهُ حَلِيلًا فَيُؤْتَى فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِهِ، عَلَيْكُمْ فِإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّحَذَهُ حَلِيلًا فَيُؤْتَى فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِهِ، عَلَيْكُمْ فِإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّحَذَهُ حَلِيلًا فَيُؤْتَى فَيقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِهِ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى، فَإِنَّا اللَّهَ كَلْيمًا، قَالَ: فَيُؤْتَى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِهِ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى، فَإِنَّهُ

654 عَنْ جُوثَة بْنَ عُبَيْدٍ الْأَيْلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى بَيْنَ حَلْقِهِ، فَأَدْحَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَالْدَجْنَةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْحَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنِّةِ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْمَالُ وَيَوْفِعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ، أُمْتِي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَرَّ وَجَلً لِلْمَلَائِكَةِ: أَخْرِجُوا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ وَجَلً لِلْمَلَائِكَةِ: أَخْرِجُونَ، ثُمَّ يَسْجُدُ التَّانِيَةَ أَطُولَ مِنْ سَجْدَتِهِ الْأُولَى، قَالَ: فَيُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ اشْفَعْ ثُشَقَعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً لِلْمَلائِكَةِ: أَخْرِجُوا مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ ثُعُطَهُ، وَسَلْ تُعْطَهُ وَسَلْ ثُعُطَهُ، وَسَلْ تُعْطَهُ وَسَلْ ثُعُطَهُ وَسَلْ ثُعُطَةً وَالْمَالُؤَلَ مِنْ اللهُ عَزَّ وَجَلً لِلْمَلائِكَةِ: أَخْرِجُوا مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، ثُمُّ وَسَلْ تُعْطَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً لِلْمَلائِكَةِ: أَخْرِجُوا مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، ثُمُّ يَسْجُدُ الثَّالِقَةَ أَطُولَ مِنْ سَجْدَتِهِ، فَيُنَادَى ارْفَعْ رَأْسَكَ، اشْفَعْ ، تُشَقَعْ ، وَسَلْ، تُعْطَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ ، أُمَّتِهِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُّ الْقَالِقَةَ أَطُولَ مِنْ سَجْدَتِهِ، فَيُعَادَى ارْفَعْ رَأْسَكَ، اشْفَعْ ، تُشَقَعْ ، وَسَلْ ، تُعْطَهُ فَيَقُولُ : يَا رَبُّ مُ الْفَائِقَةَ أَطُولَ مِنْ سَجْدَتِهِ، فَيُعَادَى ارْفُعْ رَأْسَكَ، اشْفَعْ ، تُشْفَعْ ، وَسَلْ ، تُعْطَهُ فَيَقُولُ : يَا رَبُّ ، أُمْتِي ، فَيَلْ كَعْمُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْهُ اللَّهُ عَلَا اللللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ

اللّهُ لِلْمَالَاتِكَةِ: أَخْرِجُوا لِمُحَمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَعْرَضُونَ عَلَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ، قَدِ اسْوَدُوا وَعَادُوا كَالنّصَالِ الْمُحْرَقَةِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُنَادِي بِهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: مَنْ هَوْلاءِ الْمُحَرَقَةِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَيُنادِي بِهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ الْمَالَائِكَةُ: هَوُّلاءِ الْجَهَيِّمِيُّونَ وَقَدْ أُخْرِجُوا بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَوْلاءِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أُخْرِجُوا بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَوْلاءِ الْجَهَةَ مِوْدُونَ أَنَاسًا مِنَ النَّاسِ عَيْرَ أَنَّهُمْ يُعْرَفُونَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا فَيْعُسِلُونَ وَيَتَوَصَّنُونَ، فَيَعُودُونَ أَنَسًا مِنَ النَّاسِ عَيْرَ أَنَّهُمْ يُعْرَفُونَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً، وَمَا الْحَيَوَانُ؟ قَالَ: نَهَرٌ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، هُوَ مِنْ أَدْنَاهَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ: هَذِهِ اللّهُطَةُ قَدِ اسْوَدُوا وَعَادُوا كَالنّصَالِ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ إِنَّ الْعَوْدَ قَدْ يَكُونُ بَدُءًا، لِأَنَّ أَهْلَ النَّارِ لَمْ يَكُونُوا سُودًا كَالنّصَالِ، قَبْلَ أَنْ كَاللّهُ لَا النَّارِ وَالنَّصَالِ النَّارَةِ وَالْفَالِ النَّارَ، وَإِنَّمَا اسْوَدُوا بَعْدَ مَا احْتَرَقُوا فِي النَّارِ فَمَعْتَى قَوْلِهِ: وَعَادُوا كَالنِّصَالِ الْمُحَرِّقَةِ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْعُوْدِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ صَارُوا قَالَ أَبُو بَكُونِ هَذَا الشَّيْخُ هُوَ جُوثَةً بْنُ عُبَيْدٍ، كَمَا قَالُهُ عَمْرُو بْنُ الْمُحَرِّقَةِ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْعُوْدِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ صَارُوا قَالَ أَبُو بَكُونَ هَذَا الشَّيْخُ هُوَ جُوثَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، كَمَا قَالُهُ عَمْرُو بْنُ الْمُحَرِّقَةِ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْعُودِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ صَارُوا قَالَ أَبُو بَكُونَ هَذَا الشَّيْخُ هُو جُوثَةً بْنُ عُبَيْدٍ، كَمَا قَالُهُ عَمْرُو بُلُولُ الْمُعْرَادِ مَنْ الْمُعْرَقَةُ بْنُ عُبَالُونَ الْمَا مَعْنَاهُ مَا وَلَا الْمَا مُؤْولُونَا مُلَامِا قَالُهُ عَمْولُوا مُولِدِ اللْفُودِ عُولُهُ الْوَلُولُ الْمُعْرَادُ السَّامُولُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِهُ الْف

655 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُحَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمَقَامَ الَّذِي يَشْفَعُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي مِنَ وَعْدَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ عِنْدِي مِنَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: {عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ، لَا عَلَى الشَّكِّ وَالِارْتِيَابِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ الْجِنْسِ الَّذِي قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: عَسَى مِنَ اللَّهِ وَاجِبٌ، لَا عَلَى الشَّكِّ وَالِارْتِيَابِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ

656 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] قَالَ: هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ لِأُمَّتِي "، هَذَا لَفْظُ إِسْمَاعِيلَ

657 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ، قَالَ: " قَدْ طَنَنْتُ أَنَّكَ أَوِّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْهَا مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَشَفَاعَتِي لِأُمَّتِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا ظَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْهَا مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَشَفَاعَتِي لِأُمَّتِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ، يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ أَوْ لِسَانُهُ قَلْبَهُ

658 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: 79] قَالَ: " الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، مَقَامُ الشَّفَاعَةِ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الْمَحْمُودُ، مَقَامُ الشَّفَاعَةِ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ رِشْدِينَ

659 عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ، حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ السَّتَعَاتُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ السَّتَعَاتُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ صَاحِبَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي، حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ "بَابُ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي، حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ "بَابُ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي، حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ "بَابُ ذِكْرِ اللَّذِلِلِ أَنَّ جَمِيعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرَى لَهَا إِلَى هَذَا الْمُوْضِعِ فِي شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَامَةٌ مُرَادُهَا خَاصٌ

قَوْلُهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ كَذَا مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ مَعْنَاهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قَرْنُ خَلَا الْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ يَشْفَعُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَيْضًا غَيْرُهُ، فَيَشْفَعُونَ، فَيَأْمُو اللَّهُ أَنْ يُحْرَجَ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ غَيْرِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ، قَدْرُ مَا أَعْلَمَ أَنَّهُ يَخْرَجَ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ، قَدْرُ مَا أَعْلَمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِشَفَاعَةٍ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ يَشْفَعُ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا يَشْفَعُ بِأَمْرِهِ، كَخَبَرِ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَائِزٌ أَنْ تُنْسَبَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا يَشْفَعُ بِأَمْرِهِ، كَانَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا يَشْفَعُ بِأَمْرِهِ، كَا مَانُونِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا يَشْفَعُ بِأَمْرِهِ، يَهَا، كَمَا بَيَّنْتُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُثِينِي، أَنَّ الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ كَإِضَافَتِهَا إِلَى الْقُومُ أَوْ مَنْ وَمَعْرُوفٌ أَيْصًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ بَلَغَشْهُمْ مُوطِيْنَا أَنْ يُقَالَ: أَخَرَجَ النَّاسُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا، وَالْقَوْمُ أَوْ مَنْ كَانَ مَعَهُ كَذَا أَوْ عِنْدَهُ كَذَا وَلِيَّامَ يَعْفُوهُ مَا لَا عَمْ يُهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

الْخَاصَّ، قَدْ بَيَّنَا مِنْ هَذَا النَّحْوِ مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةٍ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي كِتَابِ مَعَانِي الْفُحْبَارِ الْفُوْرَانِ وَفِي كُتُبِنَا الْمُصَنَّفَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ فِي الْفِقْهِ، مَا فِي بَعْضِهِ الْغُنْيَةُ وَالْكِفَايَةُ لِمَنْ وُفَقَى لِفَهْمِهِ، كَانَ مَعْنَى الْأَخْبَارِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي حَاصَّةً مَعْنَاهَا أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي حَاصَّةً مَعْنَاهَا أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَسَلَّمَ، مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةٍ عَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةٍ عَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْمَلائِكَةِ مِنَ الْإِيمَانِ كَذَا، أَيْ عَيْرَهُ مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ أُخُوَّةٌ فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ مَعَهُمْ وَيَصُومُونَ مَعَهُمْ وَيَحُجُونَ مَعَهُمْ، وَيَعُرُونَ وَالشَّفَعَاءِ عَيْرَهُ مِمَّنْ كَانَ لَهُمْ أُخُوَّةٌ فِي الدُّنْيَا يُصَلُّونَ مَعَهُمْ وَيَصُومُونَ مَعَهُمْ وَيَحُجُونَ مَعَهُمْ، وَيَغُرُونَ وَالشَّفَعَةِ الشَّافِعِينَ، قَلْ خَبَرِ حُذَيْفَةً بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، قَلْ مَذَا الْبَابِ بِأَبْوَابِ

660 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَلَكُوَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: " ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَيَّم، قُلْنَا: وَمَا الْجِسْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمْنَا؟ قَالَ: " دَحْصُ مَزِلَةٌ لَهُ كَلَالِيب، وَحَطَاطِيفُ، وَحَسَكَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ، عَقِيفًا يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ قَيَمُو الْمُؤْمِنُونَ كَلَمْحِ الْبَرْقِ، وَكَالطَّرْفِ وَكَالطَّيْر، وَكَأَجُودِ الْحَيْل، وَالرَّاكِبِ: فَنَحِ مُسْلِمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَيْمَ، وَالَّذِي وَكَالطَّرْفِ وَكَاللَّهُ مِنْ النَّارِ، وَيَصُومُونَ مَعَنَا قَدْ أَخَذَتُهُمُ النَّارُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدُّهُمْ النَّارُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدُتُمُ مُورَتَهُ فَأَخْرِجُوهُ وَتُحْرَمُ صُورَتُهُمْ ، فَيَحْرُجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَتَكَلَّمُونَ فَيَعُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ قِيرَاطٍ حَيْرٍ، فَلَحُرْجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَمُونَ فَيَعُودُونَ فَيَعُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ فِرَوْهِ فَقَحْرُونَ فَيَعُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ نِصْفِ قِيرَاطٍ مِنْ حَيْرٍ، فَأَخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَعُودُونَ فَيَعُودُونَ فَيَعُودُونَ فَيَعُودُونَ فَيَعُولُ: الْقَمْونَ قَلَا يَوْلُ لَكِ وَلَا لَهُ مِنْ حَنْهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ فَي عَلْهُ وَلَا فَهُو مُؤْولَ فَمَنْ وَكُونَ فَلَا مَرْفُولُ الْهُو سَعِيدٍ إِذَا لَيْ فَلَا لَكُونُ وَلَا الْفُولُ الْهُولُ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُ الْمُولُونَ الْهُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْهُولُ اللَّهُ لَهُمُ الْمُعُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُونَ الْهُولُونَ الْمُولُولُ الْمُولُون

حَدَّتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُزِيدُ: يَقُولُ. قَالَ أَبُو بَكُوِ: لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي يَقُولُ: " إِنْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَءُوا: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ} [النساء: 20] قَرَّا إِلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا} [النساء: 27] فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا، فَيَعُولُ: هَلْ بَقِيَ إِلّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَلْ شَفَعَتِ الْمَاكَرِكُةُ، وَشَفَعَ الْأَنْبِنَاءُ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ فَهَلُ بَقِيَ إِلّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَأْخُذُ قَيْصَةً مِنَ النَّارِ فَيُحْرِجُ قَوْمًا قَدْ صَارُوا حُمَمَةً لَمْ يَعْلَمُوا لَهُ عَمَلَ حَيْرٍ قَطُّ فَيُطُرْخُوا فِي الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَأْخُذُ قَيْصَةً مِنَ النَّارِ فَيُحْرِجُ قَوْمًا قَدْ صَارُوا حُمَمَةً لَمْ يَعْلَمُوا لَهُ عَمَلَ حَيْرٍ قَطُّ فَيُطُرْخُوا فِي الرَّاقِيقَ الْعَيْلِ " ثُمَّ ذَكْرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَمُوا لَهُ عَمَلَ حَيْرٍ قَطُّ فَيُطُرِخُوا فِي يَعْمِيلِ السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكْرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكْرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْلَى السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكْرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْمَى السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكُرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْمَى السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكُرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْمَى السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكُرَ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْمَى السَّيْلِ " ثُمَّ ذَكُر مُحمَّدُ بُنُ يَعْمَى الْمَوْمِنُونَ مِنَ النَّيْ يَخْمَى اللَّيْلِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَاذَلَهُ أَحْبُكُم لِصَاحِبِهِ فِي الْمُشَلِّ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَطُّ مِنَ السَّيْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَطُّ مِنَ السَّيْءِ وَلَكُمَالِ وَالتَّمَامِ وَلَكُمُ لِ اللَّمْ عَلَى مَلَا الْجُسِ الَّذِي يَقُولُ الْعَرَبُ: يُنْفَى اللسَّمْ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكُمَالِ وَالتَمَامِ وَلَمْ بَيْنُ هُمْنَلُوا خَيْرًا قَطُّ مَلَ المُعْمَى عَلَى مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَأَمْرَ بِهِ، وَقَدْ بَيَنْتُ هَذَا الْمُعْنَى فِي النُّنَا عُلَى عَلَى اللَّالِ وَالتَّمَامِ وَقَدْ بَيَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ مَلَ الْمُعْمَى عَلَى اللَّمْعَةُ مِنْ النَّمُ المُعْمَى عَلَى اللَّمُعَلَى عَلَى اللَّمْ الْمُعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ وَأَمْرَ هِمْ كُنُهِ وَقَدْ بَيَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ مُلَا الْمُعْمِى اللَّاعِمِ عَلَى الْ

661 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ: فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقِّ لَهُ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنْهُمْ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ: فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقِّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقِّ لَهُ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنْهُمْ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيْ رَبِّ، كُنَّا نَعْزُو جَمِيعًا، وَنَحُجُّ جَمِيعًا، وَنَعْتَمِرُ جَمِيعًا فَبِمَ نَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا، قَالَ: فَيَقُولُ النَّارِ، يَقُولُ: هَانَظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زِنَةَ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَحْرِجُوهُ "، قَالَ: فَيَحْرُجُونَ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: «انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زِنَةَ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَحْرِجُوهُ "، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: هَانُطُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قِيرَاطٌ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَحْرِجُوهُ، قَالَ: فَيَحْرُجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: «انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قِيرَاطٌ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَحْرِجُوهُ، قَالَ: فَيَحْرُجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: «انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قِيرَاطٌ مِنَ الْإِيمَانِ» ، فَأَحْرِجُوهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَظُنُهُ يَعْنِي

قَوْلَهُ {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: 47] قَالَ: فَيُطْرُحُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْا مَا يَكُونُ مِنَ النَّبْتِ إِلَى الشَّمْسِ يَكُونُ أَخْضَرَ، وَمَا يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَصْفَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ قَدْ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ حَدَّثَنَا يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَصْفَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ قَدْ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ حَدَّثَنَا يَكُونُ إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَصْفَرَ، قَالَ: يَا يَعْمَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُولُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُولُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: بُهَذَا الْإِسْنَادِ بِالْحَبَر بِطُولِهِ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الصِّدِّيقِينَ يَتْلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، يَتْلُونَ الصِّدِّيقِينَ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ يَتْلُونَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ 662 عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ، حَتَّى صَلَّى الْأُولَى، وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، كُلُّ ذَلِكَ، لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْر: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ، صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا، لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " عُرضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يُجْمَعُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ، حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ، وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمْ، انْطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ إِلَى نُوح، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحِ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدَعْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى، فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَقُولُ مُوسَى: لَيْسَ ذَاكَ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، فَيَقُولُ عِيسَى: لَيْسَ ذَاكَ عِنْدِي، وَلَكِن انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جِبْرِيلُ رَبَّهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ، فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ، يُسْمَعْ لَكَ، وَاشْفَعْ، تُشَفَّعْ، قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمَعْ لَكَ، وَاشْفَعْ، تُشَفَّعْ، قَالَ: فَيَذْهَبُ، لِيَقَعَ سَاجِدًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ بِضَبْعَيْهِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بَشَر قَطَّ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ، وَأَيْلَةَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الصِّدِّيقِينَ، لِيَشْفَعُوا، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الْأَنْبِيَاءَ، قَالَ: فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الشُّهَدَاءَ، فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا، فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ادْخُلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا فِي النَّارِ، هَلْ تَلْقُوْنَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَسْمِحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي، ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلًا آخَرَ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْل، فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْر، فَاذْرُونِي فِي الرِّيح وَاللَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا فَقَالَ اللَّهُ، لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَتِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ تَعَالَى: انْظُرْ إِلَى مُلْكِ أَعْظَم مَلِكِ، فَإِنَّ لَكَ عَشَرَةُ أَضْعَافِ ذَلِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَى " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْن مَنْصُورِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا اسْتَفْنَيْتُ صِحَّةَ الْخَبَر فِي الْبَابِ؛ لِأَنِّي فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَرْجَمْتُ الْبَابَ لَمْ أَكُنْ أَحْفَظُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَنْ وَالَانَ خَبَرًا غَيْرَ هَذَا الْخَبَرِ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ عُمَيْرِ الْحَنَفِيُّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الْعِجْلِيُّ لَا الْعَدَوِيُّ

663 عَنْ وَالآنَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى دَارِي فَإِذَا شَاةٌ مِنْ غَنَمِي لَبُونٌ، قَدْ ذُبِحَتْ، وَإِذَا النِّسْوَةُ مُطْبِقَاتٌ بِهَا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالُوا: عُرِضَ لَهَا، فَقُلْتُ: مَنْ ذَبَحَهَا؟ قَالُوا: غُلَامُكَ هَذَا، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ يُصَلِّي بِهَا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُهَا؟ فَقَالُوا: عُرِضَ لَهَا، فَقُلْتُ: مَنْ دَبَحَهَا؟ قَالُوا: غُلَامُكَ هَذَا، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ يُصَلِّي وَلَا يُحْسِنُ يَصْلَي مَا شَكَى، فَمَا نَزَلْتُ عَنْ بَعْلَتِي، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ عَلِمْنَاهُ، وَقَدْ سُمِّي، فَمَا نَزَلْتُ عَنْ بَعْلَتِي، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالُوا: كُلْهَا

بَابُ ذِكْرِ كَثْرَةِ مَنْ شَفَعَ لَهُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ قَبْلَ أَنْ يَشْفَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

664 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أَنَا رَابِعُهُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: سِوَايَ " قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: شَوَلِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَبِى الْجَدْعَاءِ

665 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ» قَالَ أَبُو بَكُودٍ: قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ

666 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمَانِ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَذُو الْإِثْنَيْنِ قَالَ: وَذُو الْإِثْنَيْنِ قَالَ: وَذُو الْإِثْنَيْنِ قَالَ: وَذُو الْإِثْنَيْنِ، يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَذُو الْإِثْنَيْنِ قَالَ: وَذُو الْإِثْنَيْنِ قَالَ: وَذُو الْإِثْنَيْنِ قَالَ: وَوَايَاهَا، وَإِنَّ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ سَيَعْظُمُ لِلنَّارِ، حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ أَحَدِ زَوَايَاهَا، وَإِنَّ

مِنْ أُمَّتِي مَنْ سَيُدْخِلُ اللَّهُ بِشَفَاعَتِهِ الْجَنَّةَ يَعْنِي أَكْثَرَ مِنْ مُضَرَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ بَعْضَ طُرُقِ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِز

667 عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أُقَيْشٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدٌ زَوَايَاهَا، وَمَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمَانِ فَيَشْفَعُ لَكَثِيرٍ مِنْ مُصَرٍ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ، حَتَّى يَكُونَ أَحَدٌ زَوَايَاهَا، وَمَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُقَدِّمَانِ اللهُ يِفَصْلِ رَحْمَتِهِ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوْ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: ﴿أَوْ ثَلَاثَةٌ» ، قَالَتْ: أَوِ اثْنَيْنِ، قَالَ: ﴿أَو اثْنَيْنِ» قَالَ أَدْ جَلَهُمَا اللّهُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوْ ثَلَاثَةٌ، قَالَ: ﴿أَوْ ثَلَاثَةٌ» ، قَالَتْ: أَوِ اثْنَيْنِ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، فَالَ أَبُو بَكُرٍ: قَدْ أُعْلِمْتُ أَنَّ اسْمَ الْأُمَّةِ قَدْ يَقَعُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ قَدْ بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ اللّذِي أَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ اللّذِي أَخْبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، وَآخَرُ مَنْ أَجَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ لَا يُعْضَ الْمَعَامِ فَلَهُ عَلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُجِيبُوا إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ لَا مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُجِيبُوا إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ لَا مِنْ أُمْتِهِ الَّذِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمْ الْمُعْلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

668 عَنِ النِّنِ عُمَرَ، قَالَ: " يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: يَا فُلَانُ، قُمْ فَاشْفَعْ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ، فَيَسَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَلِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَلِلرَّجُلِ، وَلِلرَّجُلِ، وَلِلرَّجُلِيْنِ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ لِلْفُظَةِ الَّتِي فِي حَبَرِ أَبِي بَكْرِ الْمُنْقِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ، مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الصَّدِيقُونَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَي الْأَفْصَلُ مِنْهُمْ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ } [الإسراء: 55] ، فَيَكُونُ مِنْهُمْ صِدِّيقُونَ بَعْدَ نَبِيّنَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ } [الإسراء: 55] ، فَيكُونُ مِنْهُمْ صِدِّيقُونَ بَعْدَ نَبِيّنَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ } [الإسراء: 55] ، فَيكُونُ مِنْهُمْ صِدِّيقُونَ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُأَنْ يَشْفَعُوا فَبْلُ، وَالْمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَشْفَعُوا فَبْلُ، وَالْمَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَشْفَعُوا، فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّفَاعَةُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَشْفَعُوا، فَتَكُونُ هَذِهِ الشَّفَاعَةُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ السَّيَقِينَ مِنْ أُمْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَشْفَعُهَا الصَدِّيقِينَ مِنْ أُمْدِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَشَعْفُهَا الصَدِّيقِ إِلَى الْقُولَ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَشْفَعُهَا الصَدِّيقِ إِلَى الْقُولَ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُنِّي وَسَلَّمَ إِنْ يَشَاعَةً إِلَيْقِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مُواضِعَ مِنْ كُنْهِي، أَنَّ الْفِعْلَ يُصَافُ إِلَى الْآمِرِ، كَإضَافَتِهِ إِلَى الْقُولِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مُواضِعَ مِنْ كُنْهِي، أَنَّ الْفِعْلَ يُصَافُ إِلَى الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَدْ أَعْلَى وَسَلَّمَ فَي مُواضِعَ مِنْ كُنْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الل

الشَّفَاعَةُ مُضَافَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأَمْرِهِ بِهَا، وَمُضَافَةً إِلَى الْمَأْمُورِ بِهَا، فَيَشْفَعُ؛ لِأَنَّهُ الشَّافِعُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

669 عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ يَشْفَعُ لِلرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ وَالرَّجُلُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِلرَّجُلِ» وَرَوَى مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِلرَّجُلِ» وَرَوَى مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِلْفِنَامِ مِنَ النَّاس، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ»

670 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي أُمَّتِي لَرِجَالًا يَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفِّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفِّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفِّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفِّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ لِللْمُ عَلَيْهُ مِنَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفِّعُ الرَّالِ مِنْ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُمْ لِلْمُ اللَّهُ مَا لَعَلَيْهُمْ فِي الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الل

671 عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ، فَقَالَ: " أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَنَّ وَحَلَّ: إِنَّا اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ حَتَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ حَرَقْتَ بَنِيَّ فَيَخْرُجُونَ "

672 عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُحْرِجَنَّ اللَّهُ بِشَفَاعَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِالَ: شَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَهَنَّمَ مِثْلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَهَنَّمَ مِثْلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعْدَالَةٍ وَلَا جَرْحِ مُعَاوِيَةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَسْتُ أَعْرِفُ أَبَا عِمْرَانَ الْفِلَسْطِينِيَّ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحِ

673 – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَمْكُثُ رَجُلٌ فِي النَّارِ، فَيُنَادَى أَلْفَ عَامٍ: يَا جِبْرِيلُ، أَخْرِجْ عَبْدِي مِنَ النَّارِ فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيَأْتِي جِبْرِيلُ أَخْرِجْ عَبْدِي مِنَ النَّارِ فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيَأْتِي جِبْرِيلُ النَّارِ، فَإِذَا أَهْلُ النَّارِ مُنْكَبِّينَ عَلَى مَنَاخِيرِهِمْ، فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ، فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا، وَكَذَا، فَيُخْرِجُهُ، فَإِذَا النَّارِ، فَإِذَا أَهْلُ النَّارِ مُنْكَبِّينَ عَلَى مَنَاخِيرِهِمْ، فَيَقُولُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ، فَإِنَّهُ بِمَكَانِ كَذَا، وَكَذَا، فَيُخْرِجُهُ، فَإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْ عَبْدِي، كَيْفَ رَأَيْتَ مَكَانَكَ، قَالَ: شَرُّ مَكَانٍ، وَشَرُّ مُعَانِ فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: رُدُّوا عَبْدِي، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا رَبِّ، مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا رُبِّ، مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا رُبِّ، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا رُبِّ مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا رُبِّ مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: يَا رَبِّ مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَيَعْلَى فَيَقُولُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَسُولًا الرَّبُ سُبَعَانَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَبْدِي اللَّهُ الْتَالِقُ الرَّابُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْمُعَالَةُ الرَّيْفِ اللَّهُ عَبْدِي اللَّهُ الْمُؤْلُ الرَّبُ سُبْحَانَهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْعُلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْفُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤَلِّ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلِّلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ا

وَتَعَالَى أَدْخِلُوا عَبْدِيَ الْجَنَّةَ " ثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْخَلِيلِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْجَلِيلِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: ثَنَا مَسَّلَامٌ

بَابُ ذِكْرِ مَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نِعَمِ الْجَنَّةِ وَمُلْكِهَا تَفَضُّلًا مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَسَعَةَ رَحْمَتِهِ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ وَبُواً وَزَحْفًا لَا مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا بِالشَّفَاعَةِ بَعْدَمَا مَحَشَتْهُمُ النَّارُ وَأَمَاتَهُمْ النَّارِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ النَّارُ وَأَمَاتَهُمْ فَكُومِهِ وَجُودِهِ فَصَارُوا فَحْمًا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ اللَّهُ بِتَفَصُّلِهِ وَكَرَمِهِ وَجُودِهِ

674 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُحُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ، فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِهَا، فَيُحْبَعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلْأَى قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ، فَادْخُلِ فَيُحْبَعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلْأَى، قَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! الْجُنَّةَ فَيَأْتِهَا، فَيُحْبَلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! الْجُنَّةَ فَيَأْتِهَا، فَيُحْبُلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! الْمُنِيَّ وَمَشَوْلُ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى! اللهُ عَشْرَةً أَهْفُولُ اللّهُ عَشْرَةً أَهْفُولُ اللّهُ عَشْرَةً أَهْفُولُ اللّهُ عَشْرَةً أَهْفُولُ اللّهُ عَشْرَةً أَهُ مِنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الْأَعْمَشُ

675 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَتَلَبَّطُ مَرَّةً، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: فَيَنْكُبُ مَرَّةً وَقَالَا: فَيَمْشِي مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ مَرَّةً، الْجَنَّةَ لَرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطَ، الْتَغْفَرَانِيُّ مِنْكَ وَقَالَ جَمِيعًا لَقَدْ فَإِذَا جَاوَزَ الصِّرَاطَ، الْتَغْفَرَانِيُّ مِنْكَ وَقَالَ جَمِيعًا لَقَدْ أَوْطَانِي اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْأَوِّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَيَقُولُ؟ يَا رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ أَعْطَانِي اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَيَقُولُ؟ يَا رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ

الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ ذِكْرِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، وَفِي الْخَبَرِ " فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ «وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ مَا الْخَبَرِ " فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ «وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ مَا الْخَبَرِ " فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُصْرِيكَ أَيْ عَبْدِي، أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْإِسْنَادِ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ أَيْضًا عَنْهُ فِي رَفْعِهِ

676 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَدَّتَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَكُونُ فِي النَّارِ قَوْمٌ، مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَرْحَمُهُمْ فَيُخْرِجُهُمْ، فَيَخْرُجُونَ فَيَكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَوَانِ، النَّالِ قَوْمٌ، مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَرْحَمُهُمْ فَيُخْرِجُهُمْ، فَيَخُرُجُونَ فَيكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَوَانِ، وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ اللَّهُ شَيْعًا، قَالَ أَهْلُ اللَّذُيْيَا لَأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ وَلَحَفَهُمْ» قَالَ عَطَاءُ: وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ اللَّذُيْيَا لَأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ وَلَحَفَهُمْ» قَالَ عَطَاءُ: وَيُحْرِبُهُمْ وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ وَلَحَفَهُمْ» قَالَ عَطَاءُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَزَوَّجَهُمْ، لَا يَنْقُصُهُ اللَّهُ شَيْعًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ خَبَرَ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «وَزَوَّجَهُمْ، لَا يَنْقُصُهُ اللَّهُ شَيْعًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَرَّجْتُ خَبَرَ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مَعَ تَمَام هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ ذِكْر نَعِيمِ الْآخِرَةِ

677 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَةً، فَأَطَالَهَا، وَذَكَرَ فِيهَا أَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَةً، فَأَطَالَهَا، وَذَكَرَ فَيهَا أَمْرَ اللهُ عَلَيْ وَالْآخِرَةِ، فَلَكَرَ أَنَّ الْمَرَأَةُ الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ القِّيَابِ أَوِ الصِّبْغِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيَ، فَلَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، وَاتَّخَذَتْ رِجُلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ وَحَاتَمًا لَهُ عَلَقٌ وَطَبَقٌ، وَحَشَتْهُ مِسْكًا، وَحَرَجَتْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ أَوْ جَسِيمِتَيْنِ، فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَبِعُهُمْ فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ أَوْ جَسِيمِتَيْنِ، فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَبِعُهُمْ فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ وَلَمْ يَعْرِفُ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ وَذَكَرَ فِيهَا أَيْضًا آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، وَأَنَّهُ يَرَى شَجَرَةً، فَيَسْأَلُ وَلَمْ يَعْرِفُ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ وَذَكَرَ فِيهَا أَيْضًا آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، وَأَنَّهُ يَرَى شَجَرَةً، فَيَسْأَلُ أَنْ يُعْرَفًا عَيُواثِقُ أَنْ لَا يَسْأَلُ غَيْرَهَا، ثُمَّ يَرَى أَخْرَى، فَيَسْأَلُ أَنْ يُولِقُ أَنْ لَا يَسْأَلُ غَيْرَهَا فَيُواثِقُ أَنْ لَا يَسْأَلُ غَيْرَهَا، ثُمَّ يَرَى أَنْ لَا يَسْأَلُ غَيْرَهَا، ثُمَّ يَرَى أَنْ لا يَسْأَلُ عَيْرَهَا، ثُمَّ يَرَى أَنْ لا يَسْأَلُ عَيْرَهَا، ثُمَّ يَسْأَلُ عَيْرَهَا مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ " وَمُعَلَى اللَّذِي يَسْأَلُ مَوْاثِقُ أَيْكُ وَنَعُوا مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَ

678 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ

رَجُلَيْنِ يَحُرُجَانِ مِنَ النّارِ فَيَقُولُ اللّهُ عَرُّ وَجَلَّ لِأَحَدِهِمَا: «يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ هَلْ عَمِلْتَ حَيْرًا قَطُّ رَجُوْتَنِي أَوْ حَشِيتَنِي؟» فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النّارِ فَهُوَ أَشَدُ أَهْلِ النّارِ حَسْرَةً، قَالَ: فَيُقَالُ لِلْآخَرِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لِهَذَا الْيُوْمِ هَلْ عَمِلْتَ حَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا، يَا رَبِّ، غَيْرَ أَنِّي أَرْجُوكَ فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً، يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدُهُ أَنْ لا تَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَيُعاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، فَيَعُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدُهِي أَنْ لا تَسْأَلُهُ غَيْرَهَا» ، فَيَقُولُ: بَلَى، وَلَكِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ وَهِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَتَيْنِ، وَأَعْدَقُ مَاءً، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، قَلَا أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، قَلَا الْجَنَّةِ وَهِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَتَيْنِ، وَأَعْدَقُ مَاءً، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، فَيَعُولُ: يَا رَبَّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لا يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، فَيَدْنِي الْجَنَّةِ وَهِيَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهُ وَيَعَاهِدُهُ أَنْ لا يَشَأَلُهُ غَيْرَهَا، قَلَا يَتَمَالُكُ فَيْرَهَا، قَلَا يَتَمَالُكُ عَيْرَهُ اللّهُ عَيْرَهُ مَنَ اللّهُ وَيَعَمَلَى وَيَعَمَلًى وَيَعَمَلًى مِقْدَارَ ثَلَاثُوا أَيْعِ مِنَ اللّهُ عَلَى وَيَعَمَلُهُ مَعُهُ وَقَالَ وَيَعَمَلًى مِقَدَارَ ثَلَاقَةً أَيَّامِ مِنَ اللّهُ فَعَهُ وَقَالَ وَيَعَمَلُهُ مَعُهُ وَقَالَ الْجُورُونِيُّ وَعَشَرَةً أَمْعًا لِهِ مَعَهُ هُ وَقَالًا لِهُ مَعْهُ وَقَالَ الْجُورُونِيُّ فَي هَا لَا عَلَى اللهُ مُعَهُ وَقَالَ الْجُورُونُ وَاللّهُ مَعْهُ وَقَالَ اللّهُ مَعْهُ هُو وَعَشَرَةُ أَمْعَالِهِ مَعْهُ هُو إِلَا فَرَعَ، قَالَ: «لَكَ مَا سَأَلْتَ» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَعَشَرَةُ أَمْعَلُهُ مَعُهُ هُ فَلَا اللّهُ مَعْهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَ

679 عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَطُولُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَسْفَعَ لَنَا " الْحَدِيثَ لِيَعْضُ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ، أَبِي الْبَشَر، لِيَشْفَعَ لَنَا " الْحَدِيثَ

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرْنَا صِفَتَهُ وَخَبَّرْنَا أَنَّهُ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ حُرُوجًا مِنَ النَّارِ مِمَّنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ مِمَّنْ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، وَرَحْمَتِهِ، لَا بِشَفَاعَةِ أَحَدٍ، وَأَنَّ هَذَا الْوَاحِدَ يَبْقَى بَعْدَهُمْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَنَّة بِفَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، لَا بِشَفَاعَةِ أَحَدٍ، وَأَنَّ هَذَا الْوَاحِدَ يَبْقَى بَعْدَهُمْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَنَّة بِفَصْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، لَا بِشَفَاعَةِ أَحَدٍ، وَيُعْظِيهِ تَفَضُّلًا مِنْهُ، وَكَرَمًا وَجُودًا مَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، وَيَعْفِهُ النَّارُ خَلَا آثَارِ السُّجُودِ مِنْهُمْ، قَبْلَ الْقَصَاءِ بَيْنَ جَمِيعِ النَّاسِ

680 عَنْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَهْوَالِ وَفِي الْخَبَرِ: " حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمْرَ اللَّهُ الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدِ اللَّهُ مَنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلُّ بَيْنَ الْجَنَّةِ الْعَبُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَقُرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلُّ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَعُولًا الْجَنَّةِ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ، وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ وَالنَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ، وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ وَالنَّارِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ، وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ وَلَالَا لِمُنَالِ وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّة، فَهُلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ " وَمُنَالَ عَيْرَ ذَلِكَ بِلَا أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ اللَّهُ لَلَ لَلْهُ لَلَكَ ذَلِكَ اللَّهُ لَلَكَ ذَلِكَ الْحُهِ لَلْ لَكَ لَلْكَ لَلْكَ لَلُ لَلْ لَلِهُ لَلَقَ لَا لَلِهُ لَلْكَ لَلْ لَلْهُ لَلْكَ ذَلِكَ الللَّهُ لَلَ لَلِلْ لَكَ لَلْ لَكُولُ لَلْ لَلْهُ لَلْكُولُ لِلْهُ لِلْ لَلْهُ لِلللَّهُ لِلْكُولُ لَلْكَ لَلْ لَلْهُ لَلْهُ لَلْلَاللَّهُ لَلْ لَلْكَ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُو

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّارَ إِنَّمَا تَأْخُذُ مِنْ أَجْسَادِ الْمُوَحِّدِينَ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ وَحُوبَاتِهِمُ النَّيِ صَلَّى النِّي كَانُوا ارْتَكَبُوهَا فِي الدُّنْيَا مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِمَّنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمَ وَلَا فَهْمَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّارَ لَا تُصِيبُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَلَا تَمَسُّهُمْ وَإِنَّمَا يُصِيبُهُمْ حَرُّهَا وَأَذَاهَا وَغَمُّهَا وَشِدَّتُهَا، مَعَ الدُّلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّارَ لَا تُصِيبُ أَهْلَ التَّوْحِيدِ وَلَا تَمَسُّهُمْ وَإِنَّمَا يُصِيبُهُمْ حَرُّهَا وَأَذَاهَا وَغَمُّهَا وَشِدَّتُهَا، مَعَ الدُّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ النَّارَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي فِي الدُّنْيَا إِذَا لَمْ يَتَقَضَّلِ اللَّهُ وَلَمْ يَتَكَوَّمْ بِغُفْرَانِهَا مَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ مِنَ الصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْغَرُو، وَكَيْفَ يَأْمَلُ يَا ذَوِي الْحِجَا النَّارَ مَنْ يُوحِدُ اللَّهَ اللَّا عُمَالُ الصَّالِحَة مِنَ الصَّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْغَرُو، وَكَيْفَ يَأْمَلُ يَا ذَوِي الْحِجَا النَّارَ مَنْ يُوحِدُ اللَّهُ وَلَمْ مِنَ الْعَمَالُ الصَّالِحَة شَيْنًا

681 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ حَسَكُ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيرُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ مَحْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ وَمَنْكُوسٌ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ حَسَكُ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيرُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ مَحْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ وَمَنْكُوسُ فِي اللَّهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، يَفْقِدُ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا، يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ وَيُرَكُّونَ وَيُؤكُونَ وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَعْرُونَ عَزْوَهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي زَكَاتُهُمْ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَيَحُجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَعْرُونَ عَزْوَهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَيْ رَبَّنَا، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي

الدُّنْيَا، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا وَيُرَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيَحُجُّونَ حَجَّنَا، وَيَعْرُونَ غَرَوْنَا لَا نَرَاهُمْ؟ قَالَ: فَيُقَالُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْهُمْ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَجِدُونَهُمْ قَدْ أَخَذَتْهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدْيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدْيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدْيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدْيهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَى قَدْيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى قَدْيهِ، وَمَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى عَنُقِهِ، وَلَمْ تَعْشَ الْوَجْهَ، فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، فَيُطْرَحُونَهُمْ فِي مَاءِ الْحَيَا "، قِيلَ: وَمَا مَاءُ الْحَيَا يَا نَبِيَّ أَخَذَتْهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَمْ تَعْشَ الْوَجْهَ، فَيَسْتَخْرِجُونَهُمْ مِنْهَا، فَيُطْرَحُونَهُمْ فِي عَثَاءِ السَّيْلِ ثُمَّ يَشْفَعُ الْأُنْبِيَاءُ فِيمَنْ كَانَ يَشْهَدُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَمَا يُتْرَكُ فِيهَا عَبْدٌ فِي أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطًا، فَمَا يُسْرَكُ فِيهَا، فَمَا يُشْرَكُ فِيهَا عَبْدٌ فِي قَلْهِمُ مِنْهَا، فَمَا يُسْرَكُ فِيهَا عَبْدٌ فِي قَلْهِ مِثْقَالُ ذَوْتٍ مِنَ الْإِيمَانِ، إلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا، ثُمَّ يَتَجَلَّى اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَمَا يُسْرَكُ فِيهَا عَبْدٌ فِي

682 عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوتِهِ»

683 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَقَالَ مَرَّةً: شِرْكُ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ وفي رواية «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ»

684 عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ، فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ، فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَا لَهُ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ»

685 عَنْ عِتْبَانِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ، نَرَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ الْأَمْرِ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَفْتُرَ فَلَا يَفْتُرُ وفى رواية «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ الْأَمْرِ انْتَهَى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَفْتُرَ فَلَا يَفْتُرُ وفى رواية «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ

## مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَحَرَامٌ عَلَى النَّارِ أَنْ تَطْعَمَهُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعُوا الدَّلِيلَ الْبَيِّنَ الْوَاضِحَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَهُ، لَا أَنَّهُ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تُؤْذِيَهُ أَوْ تُمْحِشَهُ أَوْ تُمَسَّهُ؛ لِأَنَّ النَّارَ الْخَبَرِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تُؤْذِيَهُ أَوْ تُمْحِشَهُ أَوْ تُمَسَّهُ؛ لِأَنَّ النَّارَ الْخَبَرِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَهُمْ لَا إِذَا أَكَلَتْ مَا يُلْقَى فِيهَا، يَصِيرُ الْمَأْكُولُ نَارًا، ثُمَّ رَمَادًا، وَأَهْلُ التَّوْحِيدِ وَإِنْ دَحَلُوا النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ وَحَطَايَاهُمْ لَا إِذَا أَكُلَتُ مَا يُلْقَى فِيهَا، يَصِيرُونَ جَمْرًا ثُمَّ رَمَادًا، بَلْ يَصِيرُونَ فَحْمًا، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي أَبُوابِ تَأْكُلَهُمُ النَّارُ أَكْلًا يَصِيرُونَ جَمْرًا ثُمَّ رَمَادًا، بَلْ يَصِيرُونَ فَحْمًا، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي أَبُوابِ الشَّفَاعَاتِ، وَالشَّيْءُ إِذَا احْتَرَقَ كُلُّهُ فَصَارَ جَمْرًا، بَعْدَ احْتِرَاقِ الْجَمِيعِ، يَصِيرُ بَعْدَ الْجَمْرِ رَمَادًا لَا يَصِيرُ فَحْمًا، الشَّفَاعَاتِ، وَالشَّيْءُ إِذَا احْتَرَقَ كُلُّهُ فَصَارَ جَمْرًا، لَا تُعَالِطُوا فَتَصُدُّوا

686 وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ عَمِي، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُمِ فَذَكَرُوا مَسْجِدًا فِي دَارِي، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا مَلْكًا، فَوَقَعُوا فِيهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا اللهُ وَلَعُهُ وَا فِيهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالُوا: بَلَى، إِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ صَادِقًا، إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالُوا: بَلَى، إِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ صَادِقًا، إلَّا وَلَا اللهُ اللهُ الْجَنَّةُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارُ "،

687 عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَجُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِنْتَ، فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَتْبَعَهُ، فَانْطَلَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَتْبَعَهُ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَاسْتَأْذُنَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: ﴿أَيْنَ تُوبِيدُ أَنْ أَصَلِّي؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيدُ، قَالَ: ثُمَّ حَبَسْتُهُ عَلَيْهِ مَتَّى اللهُ عَلَيْهِ مَتَى الْمُتَلَا النَّيِيُ عَلَى أَيْدَ تُوبِيدُ أَنْ أَصَلِّي؟» قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ حَيْثُ أُرِيدُ، قَالَ: ثُمَّ حَبَسْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَيْدُ وَبُلْ مُنَافِقً لَوَهُو قَائِمٌ: يَعْنِي بِهِ أَهْلَ الدَّارِ فَقَابُوا إِلَيْهِ حَتَّى الْمُتَلَأُ الْبَيْتُ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَيْنَ عَرِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ، فَسَمِعَ بِهَ أَهْلُ الْوَادِي، يَعْنِي بِهِ أَهْلَ الدَّارِ فَقَابُوا إِلَيْهِ حَتَّى الْمُتَلَأُ الْبَيْثُ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَيْنَ مُنْ فِي إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا

«لَا تَقُولُ، وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهَ اللّهِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ، أَمَّا نَحْنُ، فَنَرَى وَجْهَهُ، وَحَدِيقَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ النّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْضًا «لَا تَقُولُ، وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللّهِ، اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ: أَيْضًا «لَا تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللّهِ، اللّهِ عَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «فَلَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللّهِ، اللّهِ عَلَى النّارِعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ يَكُونُ الْمَطَرُ وَالظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَصَلِّ يَا نَبِيَّ اللّهِ، فِي بَيْتِي مَكَانًا، أَتَّخِذَهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، مُصَلًى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلًى فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ أَبُو بَكُو: رَوَاهُ مَالِكٌ مُخْتَصَرًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا

688 عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِر، عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَلِ الْمُعْتَمِر، عَنْ أَنِسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ جَبَلٍ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، دَحَلَ الْجَنَّةَ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا»

-689 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ مَوْلَى خُزَاعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: أَتَانِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلْتُ يَا مُعَاذُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا مُعَاذُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا مُعَاذُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ أَنسٌ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ؟ قَالَ: اذْهَبْ فَاسْأَلْهُ، قُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَحَلَ الْجَنَّةَ» ، قَالَ أَنسٌ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْهُ؟ قَالَ: اذْهَبْ فَاسْأَلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّكَ قُلْتَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حَدَّثِنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّكَ قُلْتَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، مَذَى مُعَاذُ مُنَ عَادُ بُنُ جَبَلٍ أَنَّكَ قُلْتَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ، مُخْلِطًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالَ: «نَعَمْ، صَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ، صَدَقَ مُعَاذُ عُلَاتًا»

690 عَنْ سُعْدَى امْرَأَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَسُولَ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا، لَعَلَّكَ كَرِهْتَ إِمَارَةَ ابْنِ عَمِّكَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ حِينَ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ كَئِيبًا، لَعَلَّكَ كَرِهْتَ إِمَارَةَ ابْنِ عَمِّكَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَةً، لَمْ أَسْأَلُهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ قُبِضَ، قَالَ: «إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ

عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ» فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَا عَنْدَ الْمَوْتِ» فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا هِيَ هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَتُهُ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا "، قَالَ: مَا أَرَاهَا إِلَّا ذَلِكَ

691 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ وَحْدَهُ، فَلَمَّا اسْتَهَلَّتْ بِهِ الطَّرِيقُ، ضَحِكَ وَكَبَّرَ، وَكَبَّرْنَا لِتَكْبِيرِهِ، فَسَارَ رَتُوةً ثُمَّ ضَحِكَ وَكَبَّرَ، فَكَبَّرْنَا لِتَكْبِيرِهِ، فَسَارَ رَتُوةً ثُمَّ صَحِكَ وَكَبَّرَ، فَكَبَّرْنَا لِتَكْبِيرِهِ، فَمَّ أَذْرَكْنَاهُ، فَقَالَ الْقُوْمُ: كَبَّرْنَا لِتَكْبِيرِكَ وَلا نَدْرِي مِمَّ ضَحِكْتَ؟ فَقَالَ: " رَتُوةً ثُمَّ صَحِكَ وَكَبَّرْنَا لِتَكْبِيرِهِ، ثُمَّ أَذْرَكْنَاهُ، فَقَالَ الْقُوْمُ: كَبَرْنَا لِتَكْبِيرِكَ وَلا نَدْرِي مِمَّ صَحِكْتَ؟ فَقَالَ: " أَبْشِرْ وَبِشِّرْ أُمْتَكَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ، فَضَحِكْتُ وَكَبَرْتُ رَبِّي، ثُمَّ سَارَ رَبِّيةً النَّقَتَ فَقَالَ: أَبْشِرْ وَبَشِّرْ أُمْتَكَ أَنَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلَ الْجَنَّة، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلَ الْجَنَّة، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ دَحَلَ الْجَنَّة، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ، فَصَحِكْتُ وَكَبَرْتُ رَبِّي وَفَحَرْتُ بِذَلِكَ

692 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ: قُلْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ: قُلْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: بَشِّرِ النَّاسَ أَوْ قَالَ أَنْذِرِ النَّاسَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "

693 عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلًا لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ لَوْ أَنِّي اسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَئِنْ شُفِعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَسَوْفَ أَحَدَّثُكُمُوهُ الْيُومَ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ وفى رواية «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وفى رواية «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ وفى رواية «مَنْ لَقِيَ اللَّه يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، ذَخَلَ الْجُعَةَ»

694 عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّقَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوقِنَا أَوْ مُخْلِصًا فَلَهُ الْجَنَّةُ»

695- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ، إِلَّا أَتَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ: " أَوَّلًا تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ

696 عَنْ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّاسَ أَنَّ مَنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَصَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّاسَ أَنَّ مَنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ النَّاسَ أَنَّ مَنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَصُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مُخْلِصًا فَلَهُ الْجَنَّةُ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِذًا يَتَّكِلُوا، قَالَ: فَدَعْهُمْ

697 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حَجَبَتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

698 عَنْ عَائِشَة: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لَا يُطْعَمَ ابْنُ أَخِي النَّارَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ أَبِي: فَأَجَابَهُ عِكْرِمَةُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَإِنَّمَا يَسْتَغْفِرُ لِلْمُسِيءِ مِشْلُهُ

699 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعْلَى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } [القصص: 56]

700 عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِطًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»

701 - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ لِي جِبْرِيلُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى " - وَقَالَ بُنْدَارُ: أَوْ - " لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ رَنَى "

702 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " قَرَأَةَ الْيُسَ { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا لَيْسَ كَذَلِكَ تَجِدُنَا فَقَالَ: قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] قُلْتُ: فَإِنْ شَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] قَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] وَإِنْ رَنَى وَإِنْ شَرَقَ؟ قَالَ: { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] وَإِنْ رَنَى وَإِنْ أَزَلُ أَقْرُؤُهَا كَذَلِكَ حَتَّى أَلْقَاهُ وَيَغِمَ أَنْفُ أَبِى الدَّرْدَاءِ " فَلَا أَزَلُ أَقْرُؤُهَا كَذَلِكَ حَتَّى أَلْقَاهُ

703 - عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي» فَإِمَّا «بَشَّرَنِي» وَإِمَّا قَالَ: هَا نُجَبَرَنِي» أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ وَاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ وَاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ وَاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ:

704- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قُلْتُ وَإِنْ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قُلْتُ وَإِنْ وَلَيْ وَإِنْ سَرَقَ» وَإِنْ سَرَقَ»

705- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَأَنَا أَقُولُ أُخْرَى قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ " يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ أَكْثَرَ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَبَيَّنْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَأَنَّ مَعْنَاهَا لَيْسَ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ الْمُرْجِئَةُ وَبِيَقِينٍ يَعْلَمُ كُلُّ عَالِمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ زَادَ مَعَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ زَادَ مَعَ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُلَّمَ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً أَنْ بُحَمَّدًا وَلَا يَعْدَ مُعَ شَهَادَةٍ أَنْ لاَ إِللهُ إِللهُ وَلَا يَبَعَدُهِ وَسَلَّمَ وَلَا آمَنَ بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا بِجَنَّةٍ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا آمَنَ بِشَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلاَ بِجَنَّةٍ وَلاَ عَلَى لاَ إِلَهُ إِللهُ وَلَا حِسَابٍ أَنَّهُ مِنْ أَهُل الْجَنَّةِ، لَا يُعَدَّبُ بِالنَّارِ، وَلَئِنْ جَازَ لِلْمُرْجِعَةِ الِاحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الْأَحْبَارِ، وَإِنْ

كَانَتْ هَذِهِ الْأُخْبَارُ ظَاهِرُهَا حِلَافُ أَصْلِهِمْ، وَخِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ وَخِلَافُ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا، اسْتَحَقَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ لِلْجَهْمِيَّةِ الإحْتِجَاجُ بِأَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُؤُوِّلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا، اسْتَحَقَّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ وَبَنْ لَمْ يَنْطِقْ بِذَلِكَ لِسَانُهُ، وَلَا يَزَالُ يَسْمَعُ أَهْلَ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ، وَيَحْتَجُونَ اللّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيُهُ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ، وَيَحْتَجُونَ اللّهَ وَلَا يَزَالُ يَسْمَعُ أَهْلَ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ، وَيَحْتَجُونَ اللّهُ عَلَى مُحْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ، لَا يَفْهَمُونَ أَصُولَ الْعِلْمِ، يَسْتَدِلُونَ بِالْمُتَقَصَّى مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى مُحْتَصَرَهَا، وَبِالْمُفَسِّرِ مِنْهَا عَلَى مُجْمَلِهَا، قَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ بِلَفُطَةٍ لَوْ الْأَخْبَارِ عَلَى مُحْتَصَرَهَا، وَبِاللَّهُ مَسْتَحِقًّا لِلْخُبَارَ الَّتِي ذَكَرُنَاهَا فِي شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لَكَانَ عَلَى ظَاهِرِهَا لَكَانَ الله عَلَى طَاهِرِهَا لَكُونَ عَلَى طَاهِرِهَا لَكُانَ اللّه مُسْتَحِقًا لِلْجَنَّة، وَإِنْ لَمْ يُقِرُّ بِلِيَكِ بِلِسَانِهِ، وَلَا أَوْرُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ اللّهُ بَعْلَى اللهُ بِهِ وَلَا عَمِلَ بِجَوَارِجِهِ شَيَّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ، وَلَا انْزُجَرَ عَنْ شَيْءِ اللّهُ بِالْإِيْمَانِ بِهِ وَلَا عَمِلَ بِجَوَارِجِهِ شَيَّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ، وَلَا انْزُجَرَ عَنْ شَيْءٍ لِللّهُ مِنْ سَفُكِ دِمَاءِ اللهُ مِنْ سَفُكِ دِمَاءِ الْمُرْجِنَةُ الْأَخْبَارَ الَّيهِ مُؤَلِهِمْ، وَاسْتِحْرَلُ لَو وَلَا أَنْ لَكُولُ وَلَا عَلَى طَاهِرِهَا وَلَوْمُ وَالْهِمْ، وَاسْتِحْرَلُ حَرَمِهِمْ فَاسْمَعِ الْخَبَرَ الَّذِي وَلَا مَنْ مُولُومِهُ فَاسُمَعِ الْحَبَرَ اللّهُ عَيْدُ جَائِز أَنْ لُ يُعْمَلُ عَلَى ظَاهِرِه، كَمَا حَمَلَتِ الْمُرْجِنَةُ الْأَخْبَارَ اللّهُ عَيْدُ وَالْمِهُمَ وَالْمُهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَيْدُ وَالْمُ مَنْ مَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَلَا عَرْولُومُ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَو الللهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ ع

706- عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

707 - عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

708 –عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» وفي رواية «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

709 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ مَا حَدَّثْتُ بِهِ، أَحَدًا مُنْدُ سَمِعْتُهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتَمْ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَأَنِّى نَبِیُّهُ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ وَأَوْمَاً بِيَدِهِ إِلَى خَلْدَةِ

صَدْرِهِ حَرَّمَ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ

710 – عَنْ أَبِي الدَّيْلَمِ، قَالَ: كُنْتُ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ يَخْدُمُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْنَا لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتْقَفِعُ بِهِ، قَالَ: نَعَمْ، وَمَا سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إمَّا قَالَ: نَعَمْ، وَمَا سَاعَةُ الْكَذِبِ هَذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إمَّا قَالَ: وَهُوَ يُوقِنُ بِقَلْبِهِ أَنَّ اللَّهَ حَقُّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقِّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إمَّا قَالَ: «دَخَلَ الْجَنَّة» وَإِمَّا قَالَ: «نَجَا مِنَ النَّارِ»

لَئِنْ جَازَ لِلْجَهْمِيِّ الِاحْتِجَاجُ بِهَذِهِ الْأَحْبَارِ، أَنَّ الْمَرْءَ يَسْتَحِقُّ الْجَنَّة، يِتَصْدِيقِ الْقُلْبِ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ عَنْى فَي الْقُبُورِ وَيَشُرُكُ الِاسْتِدْلَالَ بِمَا سَنُبَيِّنُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِأَنَّ اللَّهُ حَقِّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَيَشُرُكُ الِاسْتِدْلَالَ بِمَا سَنُبِيِّنُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ، لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَحْتَجَّ جَاهِلَ لَا يَعْرِفُ دَيْنَ اللَّهِ، وَلَا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ، بِحَبْرِ عُمْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقِّ وَاجِبٌ، وَوَلَا اللَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَلَا صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَلَا صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَلَا صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَلَا صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَلَا صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ، وَلَا صَدَّقَ بِقَلْبِهِ بِشَيْءٍ مَمَّا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ، وَلَا أَنْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللَّهُ بَهِ مَنْ عَلِمَ أَنْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقِّ وَاجِبٌ دَحَلَ الْجَنَّةَ، كَمَا أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةُ وَلَا أَلْهُ عَنْهُ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الللهُ عَنْهُ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْهُ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَا الْجَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ مَنْهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: وَكَانَ قَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَكَا الْجَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَاحِبٌ وَمُكْورٍ ، دَحَلَ الْجَدِيثِ عَنْ رَسُولِ الللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاحِبٌ وَمُكْورًا الْجَدِيثِ عَنْ رَسُولِ

712 - عَنْ عُثْمَانَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقِّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَوْ حَقِّ وَاجِبٌ دَحَلَ الْجَنَّةَ»

713 عَنْ حُمْرَان بْنَ أَبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ، وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ جَازَ الإحْتِجَاجُ بِمِشْلِ هَذَا الْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ فِي الْإِيمَانِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمَرْءِ بِهِ الْجَنَّة، وَتَرْكُ الاسْتِدْلَالِ بِالْأَخْبَارِ الْمُفَسَّرَةِ الْمُتَقَصَّاةِ لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَحْتَجَ جَاهِلٌ مُعَانِدٌ فَيَقُولَ: بَلِ الْإِيمَانُ إِقَامَةُ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَأَنَّ مُصَلِّيها يَتْسَوْجِبُ الْجَنَّة، وَيُعَاذُ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّصْدِيقِ، وَلَا بِالْإِقْرَارِ بِمَا أَمَرَ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَأَنَّ مُصَلِّيها يَتْسَوْجِبُ الْجَنَّة، وَيُعَاذُ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّصْدِيقِ، وَلَا بِالْإِقْرَارِ بِمَا أَمَرَ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَأَنَّ مُصَلِّيها يَتْسَوْجِبُ الْجَنَّة، وَيُعَاذُ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّصْدِيقِ، وَلَا الْإِقْرَارِ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا الْزُجَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا انْزُجَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا انْزُجَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا الْنُوجَرَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي خَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى عَرَامَ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى عَرَامِي اللَّهِ عَلَى عَبَادِهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى عَرَامِي اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ بَاللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ الْعَلَى عَبَادِهِ الْمُعْلِيقِ الْمَعْرِيقِ الْمُعْرَالِ الْعُلِيقِ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُلْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْفَاعِلَ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعَامِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْم

وَيَحْتَجُّ بِخَبَرِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ

714 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّالِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَنَا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الله

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَبَرِ فِي كِتَابِ الْمُخْتَصَرِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاقِ، مَعَ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ» ، وَكُلُّ عَالِمٍ يَعْلَمُ دِينَ اللَّهِ وَأَحْكَامَهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَاتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ لَا يُوجِبَانِ الْجَنَّةَ مَعَ ارْتِكَابِ جَمِيعِ الْمَعَاصِي أَيْصًا، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لِذَلِكَ إِنَّمَا رُويُتُ عَلَى مَا بَيْنَا الصَّلَاتَيْنِ لَا يُوجِبَانِ الْجَنَّةَ مَعَ ارْتِكَابِ جَمِيعِ الْمُعَاصِي أَيْصًا، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ لِذَلِكَ إِنَّمَا رَوْيُتُ عَلَى مَا بَيْنَا وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْنُ جَازِ لِجَاهِلٍ أَنْ هَذَا الْقُوْلَ كُلُّ الْإِيمَانِ وَلَئِنْ جَازَ لِجَاهِلٍ أَنْ هَذَا الْقُوْلَ كُلُ الْإِيمَانِ وَلَئِنْ جَازَ لِجَاهِلٍ أَنْ يَتَعْوِبُ الْجَنَّة عَلِيهُ وَسَلَّمَ خَبَرَ أَنَّ قَائِلَهَا يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّة وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ أَنَّ قَائِلَهَا يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّة وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ أَنَّ قَائِلَهَا يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّة وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ أَنَّ قَائِلَهَا يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّة وَعَالَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ جَمِيعُ الْإِيمَانِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ دَحَلَ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ دَحَلَ الْجَنَّةِ» كَاحْتِجَاجِ الْمُرْجِعَةِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ دَحَلَ الْجَنَّةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ دَحَلَ الْجَنَّةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ» وَيَقُولُ مُعَانِدٌ آخَرُ جَاهِلِّ: إِنَّ الْإِيمَانَ بِكَمَالِهِ الْمَاشِي، وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ حَرَّمَهُمَا اللّهُ عَلَى النَّارِ» وَبِقَوْلِهِ: «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْحَرَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا» اللّهِ حَرَّمَهُمَا اللّهُ عَلَى النَّارِ» وَبِقَوْلِهِ: «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدُحَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْحَرَيْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا» وَيَدَّعِي جَاهِلٌ آخِرُ أَنَّ الْإِيمَانَ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَيَحْتَجُ بِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةٍ، وَيَحْتَجُ بِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةُ اللّهِ بَعُلُ عُصُو مِنْهُ عُصُوا مِنَ النَّارِ» وَيَدَّعِي جَاهِلُّ آخَرُ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ الْبُكَاءُ مِنْ حَشْيَةِ اللّهِ تَعَالَى» وَيَدَّعِي جَاهِلٌ آخَرُ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ صَوْمُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَيَحْتَجُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّهِ بَاعَدَ اللّهُ وَجُهَةُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا» وَيَدَّعِي جَاهِلٌ آخِرُ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ قَتْلُ كَافِرٍ، وَيَحْتَجُ بِقَوْلِ اللّهِ بَاعَدَ اللّهُ وَجُهَةُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا» وَيَدَّعِي جَاهِلٌ آخِرُ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ قَتْلُ كَافِرٍ، وَيَحْتَجُ بِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ كَافٍ، وَيَعْتَجُ بِقَوْلِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا فِي النَّارِ أَبَدُ أَنَّ جَمِيعَ الْإِيمَانِ قَتْلُ كَافٍ، وَيَعْتَمُ كَافِرٍ، وَيَحْتَجُ بِقَوْلِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الللهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيقًا فِي النَّارِ أَبِدُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَيُعْلِوهُ وَاللَّهُ فِي النَّارِ اللهُ وَيُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَل

715 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْجِنْسُ مِنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، يَطُولُ بِتَقَصِّيهِ الْكِتَاب، وَفِي قَدْرِ مَا ذَكَرْنَا غُنْيَةً وِكِفَايَةً لِمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَبَّرَ بِفَصَائِلِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ النِّي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ ذَكْرَهُ أَعْلَمَ أَنَّ عَامِلَهُ يَسْتَوْجِبُ بِفِعْلِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ يُعَادُ مِنَ النَّارِ أَنَّهُ جَمِيعُ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَوْ حُرِّمَ جَمِيعُ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمَ وَيُعَانِدُ، فَلَا يَتَعَلَّمُ هَذِهِ عَلَى النَّارِ هُ فَعْنِيلًا إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيمَانِ كَمَا ادَّعَى مَنْ لَا يَفْهُمُ الْعِلْمَ وَيُعَانِدُ، فَلَا يَتَعَلَّمُ هَذِهِ الْمُنْتَعَمِّ وَيُعَانِدُ، فَلَا يَتُعَلَمُ هَذِهِ السَّاعَةَ مِنْ أَهْلِهَا، وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبْدَاهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَخْتَصِرُهُ:

716- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا

## يَعْنِي أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَذَاكَ نَقُولُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّ مَنَ عَمِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَ تِلْكَ الْأَعْمَالِ، ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَمَاتَ عَلَى إِيمَانِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، مَوْضِعُ الْكُفَّارِ مِنْهَا، وَإِنِ ارْتَكَبَ بَعْضَ الْمَعَاصِي لِذَلِكَ لَا يَجْتَمِعُ قَاتِلُ الْكَافِرِ إِذَا مَاتَ عَلَى إِيمَانِهِ مَعَ الْكَافِرِ الْمَقْتُولِ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ مِنَ النَّارِ، لَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ، وَلَا مَوْضِعًا مِنْهَا، وَإِنِ ارْتَكَبَ جَمِيعَ الْكَبَائِرِ، خَلَا الشَّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا لَمْ يَشَأِ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ مَا دُونَ الشِّرْكِ فَقَدْ خَبَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ لِلنَّارِ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ: فَقَالَ لِإِبْلِيسَ: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} [الحجر: 42] ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} [الحجر: 44] فَأَعْلَمَنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَسَّمَ تَابِعِي إِبْلِيسَ مِنَ الْغَاوِينَ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ عَلَى عَدَدِ أَبْوَابِ النَّار، فَجَعَلَ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءًا مَعْلُومًا وَاسْتَثْنَى عِبَادَهُ الْمُخْلَصِينَ مِنْ هَذَا الْقَسْمِ فَكُلُّ مُرْتَكِبِ مَعْصِيَةٍ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَغْوَاهُ إِبْلِيسَ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يَشَاءُ خُفْرَانَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ يَرْتَكِبُهَا الْمُسْلِمُ دُونَ الشِّرْكِ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، لِذَاكَ أَعْلَمَنَا فِي مُحْكَم تَنْزِيلِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وأَعْلَمَنا خَالِقُنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ آدَمَ خَلْقَهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَأَمَرَ مَلَاثِكَتَهُ بِالسُّجُودِ لَهُ، عَصَاهُ فَغَوَى، وَأَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ اجْتَبَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ بِارْتِكَابِ هَذِهِ الْحُوبَةِ، بَعْدَ ارْتِكَابِهِ إِيَّاهَا، فَمَنْ لَمْ يَغْفِر اللَّهُ لَهُ حَوْبَتَهُ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، وَأَوْقَعَ عَلَيْهَا اسْمَ غَاوِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْأَجْزَاءِ، جُزْءًا وَقَسْمًا لِأَبْوَابِ النَّارِ السَّبْعَةِ وَفِي ذِكْرِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: 121] مَا يُبَيِّنُ وَيُوَضِّحُ أَنَّ اسْمَ الْغَاوِي قَدْ يَقَعُ عَلَى مُرْتَكِب خَطِيئَةٍ، قَدْ زَجَرَ اللَّهُ عَنْ إِنْيَانِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْخَطِيئَةُ كُفْرًا وَلَا شِرْكًا، وَلَا مَا يُقَارِبُهَا وَيُشْبِهُهَا، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ الْمُطِيعُ لِخَالِقِهِ فِي أَكْثَر مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَنَدَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ غَيْر الْمُفْتَرَض عَلَيْهِ، الْمُنْتَهِى عَنْ أَكْثَر الْمَعَاصِي وَإِنِ ارْتَكَبَ

بَعْضَ الْمَعَاصِي وَالْحَوْبَاتِ فِي قَسْمِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَدَعَا مَعَهُ آلِهَةً، أَوْ جَعَلَ لَهُ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا وَلَمْ يُؤْمِنْ أَيْضًا بِشَيْءٍ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَلَا أَطَاعَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ أَمَرَهُ بِهِ مِنَ الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل، وَلَا انْزَجَرَ عَنْ مَعْصِيَةٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا مُحَالٌ أَنْ يَجْتَمِعَ هَذَانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ النَّارِ، وَالْعَقْلُ مُرَكَّبٌ عَلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَعْظَمَ خَطِيئَةً وَأَكْثَرَ ذَنُوبًا لَمْ يَتَجَاوَزِ اللَّهُ عَنْ ذُنُوبِهِ، كَانَ أَشَدَّ عَذَابًا فِي النَّارِ، كَمَا يَعْلَمُ كُلُّ عَاقِل أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَكْثَرَ طَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ بِفِعْل الْخَيْرَاتِ وَاجْتِنَابِ السَّيِّنَاتِ كَانَ أَرْفَعَ دَرَجَةً فِي الْجِنَّانِ، وَأَعْظَمَ ثَوَابًا وَأَجْزَلَ نِعْمَةً، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَهَّمَ مُسْلِمٌ أَنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ يَجْتَمِعُونَ فِي النَّارِ، فِي الدَّرَجَةِ، مَعَ مَنْ كَانَ يَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَدْعُو لَهُ شَرِيكًا أَوْ شُرَكَاءَ، فَيَدْعُو لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا، وَيَكْفُرُ بِهِ وَيُشْرِكُ، وَيَكْفُرُ بِكُلِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَيُكَذِّبُ جَمِيعَ الرُّسُل وَيَتْرُكُ جَمِيعَ الْفَرَائِض، وَيَوْتَكِبُ جَمِيعَ الْمَعَاصِي، فَيَعْبُدُ النِّيرَانَ وَيَسْجُدُ لِلْأَصْنَامِ، وَالصُّلْبَانِ، فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ هَذَا الْبَابَ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ تَكْذِيبِ الْأَخْبَارِ الثَّابِعَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْرَاجِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يُقَالَ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ لَيْسَ فِيهَا، وَأَمْحَلُ مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ: يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ لَيْسَ فِيهَا، وَفِي إِبْطَالِ أَخْبَارٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرُوسُ الدِّين وَإِبْطَالُ الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ جَمِيعِ الْكُفَّارِ فِي مَوْضِع وَاحِدٍ مِنَ النَّارِ، وَلَا سَوَّى بَيْنَ عَذَابِ جَمِيعِهِمْ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ} [النساء: 145] وَقَالَ: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: 46] قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَسَأَبَيِّنُ بِمَشِيئَةِ خَالِقِنَا عَزَّ وَجَلَّ مَعْنَى أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فَعَلَ كَذَا، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، وَأُؤَلِّفُ بَيْنَ مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَأْلِيفًا بَيِّنَا مَشْرُوحًا بَعْدَ ذِكْرِي لِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُمِلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا كَانَتْ دَافِعَةً لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِعْلَ صَاحِبِهَا بَعْضَهَا يَسْتَوْجِبُ الْجَنَّةَ، وَيُعَاذُ مِنَ النَّارِ

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَابِتَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ جَهِلَ مَعْنَاهَا فِرْقَتَانِ: فِرْقَةُ الْمُعْتَزِلَةِ، وَالْخَوَارِجُ وَاحْتَجُوا بِهَا، وَادَّعَوْا أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهَا مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْجِنَانُ وَالْخُوَارِجُ وَاحْتَجُوا بِهَا، وَادَّعَوْا أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهَا مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْجِنَانُ وَالْخُوارِجُ وَاحْتَجُوا بِهَا، وَادَّعَوْا أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهَا مُخلَدٌ فِي النَّارِ، مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْجِنَانُ وَالْفِرْقَةُ الْأُخْرَى: الْمُرْجِئَةُ كَفَرَتْ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَأَنْكَرَتْهَا وَدَفَعَتْهَا جَهْلًا مِنْهُمْ بِمَعَانِيهَا وَأَنَا ذَاكِرُهَا بِأَسَانِيدِهَا وَاللهِ تَعَالَى وَاللهِ تَعَالَى

717 عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَرَجُلٍ، آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

718 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا» فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي مُرَّةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَرَادَ يَدَّعِي، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا» فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي مُرَّةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَرَادَ يَدَّعِي، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّمَا أَنَا سَهُمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ، فَأَقْدِمْنِي حَيْثُ شِئْتُ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ، خَرَّجْتُ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكَتَابِ. الْوَرَعِ، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ، خَرَّجْتُهُ بَعْضَ هَذَا الْخَبَرِ فِي غَيْرِ هَذَا

قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَاسْمَعُوا الْآنَ بَابًا آخَرَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَيْضًا فِي

إعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِرْمَانَ الْجَنَّةِ لِمُرْتَكِبِ بَعْضِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا مِنَ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ، وَلَا يُزِيلُ إِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَى مَا تَتَوَهَّمُهُ الْخَوَارِجُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ الْإِيمَانَ بِأَسْرِهِ، وَلَا عَلَى مَا تَتَوَهَّمُهُ الْخَوَارِجُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ

719 عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» وفي رواية «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» وفي رواية «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَالْقَتَّاتُ: الَّذِي يَنُمُّ وَيُبَلِّغُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ أَيْضًا فِي التَّغْلِيظِ فِي النَّمِيمَةِ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ فَاسْمَعُوا الْآنَ جِنْسًا آخَرَ فِي حِرْمَانِ الْجَنَّةِ مُرْتَكِبَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، مِمَّا لَيْسَ بِكُفْرٍ، يُزِيلُ عَنِ الْمِلَّةِ، لَيْسَ مَعْنَاهُ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ آخَرَ فِي حِرْمَانِ الْجَنَّةِ مُرْتَكِبَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، مِمَّا لَيْسَ بِكُفْرٍ، يُزِيلُ عَنِ الْمِلَّةِ، لَيْسَ مَعْنَاهُ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ

الْخَوَارجُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ

720 عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَمْلَيْتُ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ، فَقَالَ رَجُلِّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» قَدْ أَمْلَيْتُ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ، فَقَالَ رَجُلِّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» قَدْ أَمْلَيْتُ هَاللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجُنَّةِ وَالنَّذُور

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ ثَابِتَةِ السِّنْدِ صَحِيحَةِ الْقَوَّامِ قَدْ يَحْسِبُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ أَنَّهَا خِلَافُ هَذِهِ الْأَحْبَارِ، الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرِهَا، لِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا، وَلَيْسَتْ عِنْدَنَا مُخَالَفَةٌ لِسِرِّ مَعْنَاهَا وَنُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُرَادِ مِنْ كُلِّ مِنْهَا بَعْدَ ذِكْرِنَا اللَّهُ وَقَقَ لِذَلِكَ وَشَاءَهُ الْأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِهَا، إِنَّ اللَّهَ وَقَقَ لِذَلِكَ وَشَاءَهُ الْأَخْبَارَ بِأَلْفَاظِهَا، إِنَّ اللَّهَ وَقَقَ لِذَلِكَ وَشَاءَهُ

721- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَقُلْتُ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ

722 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَأَنَا أَقُولُ أُخْرَى: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا دَخَلَ الْجَنَّةَ لِلَّهِ أَنْدَادًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

723 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَصْلَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْأُخْرَى أَنَا أَقُولُهَا: قُولُهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا ذَخَلَ النَّارَ» وَأَنَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا ذَخَلَ النَّارَ» وَأَنَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَدُعْلُ لِلَّهِ نِدًّا ذَخَلَ النَّارَ » وَأَنَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُو لَا يَدُعْلُ لِلَّهِ نِدًّا ذَخَلَ النَّهُ عَلَيْهِ

724 عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وفى رواية «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» وفى رواية قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وفى رواية يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وفى رواية «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ مَعْ يَشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وفى رواية «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهِ وَمَنْ لَقِيهَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»

725 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ أَيْضًا فِي حِرْمَانِ الْجَنَّةِ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ بَعْضَ الْمَعَاصِي الَّتِي لَا تُزِيلُ الْإِيمَانَ بِأَسْرِهِ وَجَهِلَ مَعْنَاهَا الْمُعْتَزِلَةُ، وَالْحَوَارِجُ، فَأَزَالُوا اسْمَ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا وَمُرْتَكِبِي بَعْضِهَا أَنَا ذَاكِرُهَا بِأَسَانِيدِهَا وَمُبَيِّنٌ مَعَانِيهَا، مَعْنَاهَا الْمُعْتَزِلَةُ، وَالْحَوَارِجُ، فَأَزَالُوا اسْمَ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا وَمُرْتَكِبِي بَعْضِهَا أَنَا ذَاكِرُهَا بِأَسَانِيدِهَا وَمُبَيِّنٌ مَعَانِيهَا، وَمُوَلِّقُ بَيْنَ مَعَانِيهَا وَمَعَانِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْمُرْجِئَةُ وَتَوَهَّمَتْ أَنَّ مُرْتَكِبَ هَذِهِ الذُّنُوبِ وَمُؤَلِّفٌ بَيْنَ مَعَانِيهَا وَمَعَانِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْمُرْجِئَةُ وَتَوَهَّمَتْ أَنَّ مُرْتَكِبَ هَذِهِ الذُّنُوبِ وَمُؤَلِّفٌ بَيْنَ مَعَانِيهَا وَمَعَانِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا الَّتِي احْتَجَ بِهَا الْمُرْجِئَةُ وَتَوَهَّمَتْ أَنَّ مُرْتَكِبَ هَذِهِ الذُنُوبِ وَالْخَطَايَا كَامِلُ الْإِيمَانِ لَا نَقْصَ فِي إِيمَانِهِمْ إِنْ وَقَّقَ اللَّهُ ذَلِكَ وَشَاءَ

727 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَالْحَلَةِ، وَبَعْضَ طُرُقِ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالْصِّلَةِ، وَبَعْضَ طُرُقِ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالْصِّلَةِ، وَبَعْضَ طُرُقِ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالْصِلَةِ، وَبَعْضَ طُرُقِ خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ

728 عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجْلَةُ النِّسَاءِ "

729 عَنْ سَالِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سَالِم يُحَدِّمُ وَمَنَانٌ بِمَا أَعْطَى اللهِ عَلَيْهِ مَا أَعْطَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

730 عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، لِوَالدَّيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَالدَّيُّوثُ، وَالدَّيُّوثُ، وَالدَّيُّوثُ، وَالدَّيُّوثُ، وَالدَّيُّوثُ، وَالدَّيُّوثُ، وَمُدْمِنُ الْجَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى» وفي رواية «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَحْلَةُ النِّسَاء

731 - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرِ: الْحَرْفُ الصَّحِيحُ مَا قَالَ رُوَاةُ هَذَا الْخَبَرِ «أَنْ يَشْتَمَّ رِيحَهَا»

قَالَ أَبُو بَكْرِ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ فِي التَّعْلِيظِ فِي قَتْل الْمُعَاهِدِ

732 عَنْ عَمَّارِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرِ»

733 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ حَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ»

734 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْر، وَلَا وَلَدُ زِنًا، وَلَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ»

735 عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي بَعْثِهِمُ الرَّسُولُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِلْمَسْأَلَةِ عَنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوتُ فِي مَثَانَتِهِ شَيْءٌ إِلَّا اللَّهِ صَلَّةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوتُ فِي مَثَانَتِهِ شَيْءٌ إِلَّا اللَّهِ صَلَّةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوتُ فِي مَثَانَتِهِ شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِهَا الْجَنَّةُ» قَالَ أَبُو بَكُر: قَدْ أَمْلَيْتُهَا بِتَمَامِهَا مَعَ التَّعْلِيظِ فِي شُرْبِ الْحَمْر فِي كِتَابِ الْأَشْرِيَةِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ إِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ أَعْلَمْتُ أَصْحَابِي مُنْذُ دَهْرٍ طَوِيلٍ، أَنَّ مَعْنَى الْأَحْبَارِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ: أَيْ بَعْضَ الْجِنَّانِ، إِذِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَهَا جِنَانٌ فِي جَنَّةٍ، وَاسْمُ الْجَنَّةِ وَاقِعٌ عَلَى كُلِّ جَنَّةٍ مِنْهَا، فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنْهَا جِنَانٌ فِي جَنَّةٍ، وَاسْمُ الْجَنَّةِ وَاقِعٌ عَلَى كُلِّ جَنَّةٍ مِنْهَا، فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي دَكُلِ الْجَنَّةِ، مَعْنَاهَا: لَا يَدْخُلُ بَعْضَ الْجَنَانِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَشْرَفُ وَأَنْبَلُ وَأَكْثَرُ نَعِيمًا وَسُرُورًا وَبَهْجَةً وَأَوْسَعُ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْجِنَانِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَشْرَفُ وَأَنْبَلُ وَأَكْثَرُ نَعِيمًا وَسُرُورًا وَبَهْجَةً وَأَوْسَعُ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْجِنَانِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى وَأَشْرَفُ وَأَنْبَلُ وَأَكْثَرُ نَعِيمًا وَسُرُورًا وَبَهْجَةً وَأَوْسَعُ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْجِنَانِ اللَّيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا تَأُولُتُ أَحَدُ الْمَعْنَيْنِ وَكَالُهُ أَرَادَ لَا لَمُعْنَيْنِ وَكَا لَمُعْنَى وَاللَّهُ بْنُ عَمْرٍ وَ قَدْ بَيَّنَ خَبَرَهُ اللَّذِي رُويَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَةِ عَلَى مَا تَأُولُتُ أَحَدَ الْمُعْنَيَيْن

736 - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ حَظِيرةَ الْقُدُسِ سِكِيرٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مَنَانٌ» غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: «سِكِيرٌ وَلا مُدْمِنٌ، وَلا مَنَانٌ» والصَّحِيحُ مَا قَالَهُ بُنْدَارٌ والْمَعْنَى الثَّانِي: مَا قَدْ أَعْلَمْتُ أَصْحَابِي مَا لَا اللَّهُ عَلَى قَلْ مَرَّةٍ، أَنَّ كُلَّ وَعِيدٍ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ فَإِنَّمَا هُو عَلَى شَرِيطَةٍ أَيْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعْفِرَ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا كُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا كُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ الشَّرْكِ مِنَ الدُّنُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا لَوْنَ ذَلِكَ لِمَا لَا لَمُعْنَى، لَمْ أَكُنْ ذَكَرْتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ وَالْمَعْنَى، لَمْ أَكُنْ ذَكُرْتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ فَلَا يُعَلِقُ عَنْهُ فَلَا يُعْفِقُ عَنْهُ فَلَا يُعْوَلِهُ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِيُ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ الْمُعْنَى، لَمْ أَكُنْ ذَكُرْتُهُ فِي ذَلِكَ الْمُوالِهِ: «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِيُ مُسْلِمٍ بِيمِينٍ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَلَا يُعْوِيهُ أَلْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَ

737 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ وَهَبَ لَهُ غُلَامًا فَعَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَهَبْتُ لَكَ شَيْئًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ أَصْبَحَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ غَصْبَانُ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعُوا الْحَبَرَ الْمُصَرِّحَ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا هِيَ جِنَانٌ فِي جَنَّةٍ، وَأَنْ السَّمَ الْإِنْفِرَادِ، لِتَسْتَدِلُّوا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ تَأْوِيلِنَا الْأَحْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ الْجَنَّةِ وَاقِعٌ عَلَى كُلِّ جَنَّةٍ مِنْهَا عَلَى الإنْفِرَادِ، لِتَسْتَدِلُّوا بِذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ تَأْوِيلِنَا الْأَحْبَارَ الَّتِي ذَكُرْنَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِ كَذَا وَكَذَا لِبَعْضِ الْمَعَاصِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ الْجِنَّانِ اللّهِ هِيَ أَعْلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا لَمْ وَأَشْرَفُ وَأَفْضَلُ وَأَنْبَلُ وَأَكْثَرُ نَعِيمًا وَأَوْسَعُ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا لَمْ وَأَشْرَفُ وَأَفْضَلُ وَأَنْبَلُ وَأَكْثَرُ نَعِيمًا وَأَوْسَعُ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَذُخُلِ الْجَنَّةَ، يُويِدُ لَا يَدْخُلُ شَيْنًا مِنَ الْجِنَّانِ، وَيُخْبِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَتَكُونُ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ دَافِعًا لِلْآخِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجِنْسَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ النَّسَاسُخُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِ الْقِيمَ لِلْقَامِ الْعَامِ الْقِيمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَلَاكِنَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِ الْقِيمَ لِي لَا يُعِنْسَ مِمَّا لَا يَدْخُلُهُ التَّنَاسُخُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِ الْقِيمَ لِلْقِيمِ وَلَاكِينَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِ الْقِيمَ لِي لَا لَا لَيْنَاسُخُ

الْخَاصُّ

738 عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكِ، أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ، وَهِي أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَابَ الْفِرْدُوسَ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ الثُكْلَ قَالَ: " يَا أُمَّ حَارِثَةَ: إِنَّهَا جِنَانٌ، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدُوسَ الْأَعْلَى

قَالَ أَبُو بَكُوٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ أَكْفَرَ طُرُقِ هَذَا الْحُبَرِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ فِي كِتَابِ دِكُرِ نَعِيمِ الْجُنَّةِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ أَهْلَ الْجُنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْخُرُفِ، كَمَا تَزَاءُوْنَ الْكُوْكَبِ اللَّرُيَّ فِي أُفْقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ لِتَفَاصُلِ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَهْلَ الْغُرُفِ، كَمَا تَزَاءُوْنَ الْكُوْكَبِ اللَّرُيَّ فِي أُفْقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ لِتَفَاصُلِ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: تِلْكَ مَنَاذِلُ الْأَنْبِيَّءِ لَا يَسْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ «وَأَمْلَيْتُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِنْ دَرَجِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةٍ عَامٍ " فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ النِّبِي فِيهَا ذِكْرُ بَعْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِنْ دَرَجِ الْجَنَّةِ مَسِيرةُ مِائَةٍ عَامٍ " فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ النِّبِي فِيهَا ذِكْرُ بَعْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِنْ دَرَجِ الْجَنَّةِ مَسِيرةُ مِائَةٍ عَامٍ " فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ النِّبِي فِيهَا ذِكْرُ بَعْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَالَ: إِنَّ مُرْتَكِبُهَا بَعْضُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي قَالَ: إِنَّ مُرْتَكِبُهَا بَعْضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَوْضِعَ الْخُبُولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَوْضِعَ الْكُوبَاتِ، كَدُخُولِ أَهْلِ الشَّرُكِ وَالْأَوْقَانِ، كَمَا قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَ أَمْلُهُ النَّارِ الْمُولِقُونَ فِيهَا وَلا يَخْيُونَ» الْأَخْبَارُ اللّهُ عَلَ وَجَلَ قَدْ أَمْلَيْتُهَا بِعَمَالُ النَّارِ الْمُؤْمِى وَلَيْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَالْمُونَ النَّارَ مَوْضِعَ الْكُفَالِ وَالْمُشْرِكِينَ مِنَ النَّارِ، إِذِ اللّهُ عَزُ وَجَلَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ لِللّهُ عَزُ وَجَلَ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ لِللّهُ عَرُولِ الْمُؤْلِ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَى وَجَلَ قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ لِلْكُولِ اللّهُ عَلَى وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

فَمَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: قَدْ يَكُونُ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ النَّارَ مَوْضِعَ الْكُفَّارِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ أَنَّ مَنْ لَمْ

يَدْخُلْ مَوْضِعًا وَلَمْ يَقُلْ لَمْ يَخْرُجْ، قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَا يَدْفَعُهَا عَالِمٌ بِالْأَحْبَارِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَإِذَا اسْتَحَالَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَوْضِع لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ، ثَبَتَ وَبَانَ وَصَحَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مِمَّنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنْ إِيمَانٍ إِنَّمَا أُخْرِجَ مِنْ مَوْضِع النَّارِ غَيْر الْمَوْضِعِ الَّذِي خَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ مِنَ النَّارِ فَالتَّأْلِيفُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا، وَبِيَقِين يَعْلَمُ كُلُّ عَالِم بِلُغَةِ الْعَرَبِ أَنَّ جَائِزًا أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا أَدْخُلُ الدَّارَ إِنَّمَا يُرِيدُ بَعْضَ الدُّورِ، كَذَلِكَ يَقُولُ أَيْضًا: لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، وَلِفُلَانٍ دُورٌ ذَوَاتُ عَددٍ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنِّي لَا أَدْخُلُ بَعْضَ دُروِهِ، لَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ لَا أَدْخُلُ شَيْئًا مِنْ دُورٍ فُلَانٍ، وَالصَّادِقُ عِنْدَ السَّامِعِ الَّذِي لَا يَهْتَمُّ بِكَذِبِ إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ: لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ أَوْ طَوِيلَةٍ أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، لَمْ يَتَوَهَّمُ مَنْ سَمِعَ مِنَ الصَّادِقِ هَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ أَنَّ إِحْدَاهُمَا خِلَافُ الْأُحْرَى، إِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِهَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ عِنْدَهُمْ وَرِعًا دَيِّنًا فَاضِلًا صَادِقًا، وَيَعْلَمُ مَنْ سَمِعَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا أَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ، إِذَا سَمِعَ اللَّفْظَةَ الثَّانِيَةَ: أَدخُلُ دَارَ فُلَانٍ أَنَّهُ أَرَادَ بِالدَّارِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا غَيْرَ الدَّارِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا، فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ السَّامِعِينَ إِذَا سَمِعُوا الصَّادِقَ الْبَارَّ عِنْدَهُمْ يَتَكَلَّمُ بِهَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَيْسَتَا بِمُتَناقِضَتَيْن وَلَا مُتَهَاتِرَتَيْن، وَأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ اللَّفْظَتَيْن جَمِيعًا عَلَى الصِّدْقِ، وَيُؤَلِّفُونَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالدَّارِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا غَيْرَ الدَّارِ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ يَدْخُلُهَا، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم يُقِرُّ بِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَبَرُّ الْخَلْق، وَأَصْدَقُهُمْ وَأَبْعَدُهُمْ مِنَ الْكَذِبِ، وَالتَّكَلُّمِ بِالتَّكَاذُبِ وَالتَّنَاقُضِ أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْتَيْقِنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ» يُويِدُ: لَا يَدْخُلُ شَيْئًا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ» لِأَنَّ اللَّفْظَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيتَا عَنْهُ إِذَا حُمِلَتَا عَلَى هَذَا: كَانَتْ إِحْدَاهُمَا دَافِعَةً لِلْأُخْرَى، فَإِذَا تُأُوّلَتَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا كَانَتَا مُتَّفِقَتَى الْمَعْنَى، وَكَانَتَا مِنْ ٱلْفَاظِ الْعَامِّ الَّتِي يُوَادُ بِهَا الْحَاصُ فَافْهَمُوا هَذَا الْفَصْلَ، لَا تُخْدَعُوا فَتَضِلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَنَقُولُ الْمَصَّاءِ مَعْلُومٌ مُتَيَقَّنٌ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَقُولُ: لَا أَدْحُلُ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا، وَلَا يَدْحُلُ فُلَانٌ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَدْحُلِ الْمُعَنِعِ مَنَ الْأَوْقَاتِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا لَمْ يَدْحُلِ الْجَنَّةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدْحُلُهَا مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ هَذِهِ الْحُوبَةَ؛ لِأَنَّهُ يُحْبَسُ عَنْ دُحُولِ الْجَنَّةِ، الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الذَّنْبِ، أَوْ لِإِدْحَالِ النَّارِ لِيُعَذَّبَ بِقَدْرِ ذَلِكَ الذَّنْبِ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الذَّنْبُ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ بِهِ إِمَّا لِللهُ وَيَصَعْحُومُ وَيَتَكَرَّمُ، فَيَغْفِرُ ذَلِكَ الذَّنْبِ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الذَّنْبِ مَمَّا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْمُوتَكِبُ النَّارِ إِنْ لَمْ يَعْفُ وَلَا النَّارِ لِيُعَذَّبَ بِقَدْرِ ذَلِكَ الذَّنْبِ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ الذَّنْبُ مِمَّا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْمُوتَكِبُ النَّارَ إِنْ لَمْ يَعْفُ اللَّهُ وَيَصَعْحُ وَيَتَكَرَّمُ، فَيَغْفِرُ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَحْبَارِ لَمْ يَعْفُ اللَّهُ وَيَصَعْفَحُ وَيَتَكَرَّمُ، فَيَغْفِرُ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَحْبَارِ لَمُ لَا لَهُ عَلَى مَا قَالَ عَلَيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ: «إِذَا كَمْ تُحْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «إِذَا حَدَّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «إِذَا حَدَّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ: «إِذَا حَدَّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ وَالْقَاهُ»

739 عَنْ عَلِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظُنُوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَتْقَاهُ، وَخَرَجَ عَلِيٌّ وَقَدْ ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: نِعْمَ سَاعَةُ الْوتْر هَذِهِ

# بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ} [الحج: 66] ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ لَيْسَ يَنْفِي أَلِي الْمُنْ فَيْ مَرَّتَيْن أَنْ فَيْ مَرَّتَيْن أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْيِي الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْن

740 عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّعَى مِمَّنْ أَنْكَرَ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَزَعَمَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحْيِي أَحَدًا فِي الْقَبْرِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، احْتِجَاجًا بِقَوْلِهِ: {رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَتْنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر: 11] وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّتِي قَدْ أُعْلِمَتْ فِي احْتِجَاجًا بِقَوْلِهِ: {رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَتْنَا اثْنَتَيْنِ} [غافر: 21] مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا فِي ذِكْرِ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَكُونُ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ فَافْهَمُوهُ لَا تُعَالِطُوا قَالَ اللَّهُ عَنَّ مَوْتِهَا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاثَةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاثَةً عَامٍ

ثُمَّ بَعَثَهُ} فَقَدْ أَحْيَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الْعَبْدَ مَرَّتَيْن قَبْلَ الْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهَذِهِ الْآيَةُ تُصَرِّحُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْيَا هَذَا الْعَبْدَ مَرَّتَيْن إِذْ قَدْ أَحْيَاهُ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ مُكْثِهِ مَيِّتًا مِائَةَ سَنَةٍ، وَسُيُحْيِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَبْعَثُهُ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} [البقرة: 243] وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِي الْأَوَّلِ كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ تَكْوِين، أَمَاتَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ مُوتُوا لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ دَالٌ عَلَى أَنَّهُمْ مَاتُوا وَالْإِحْيَاءُ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ الْإِمَاتَةِ؛ لَأَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} [البقرة: 243] دَالٌّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا مَاتُوا فَأَحْيَاهُمُ اللَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَهَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَدْ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، قَبْلَ الْبَعْثِ، وَسَيَبْعَثُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْيَاءً، فَالْكِتَابُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُحْيِى هَذِهِ الْجَمَاعَةَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إِحْيَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ كَانَ كَمَا ادَّعَتْ هَؤُلَاءِ الْجَهَلَةُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحْيِي أَحَدًا فِي الْقَبْرِ قَبْلَ وَقْتِ الْبَعْثِ فَكَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَن نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ دَعْوَاهُمُ الدَّاحِضَةِ، خَبَرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ آلَ فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وَسِيَاقُ الْآيَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ النَّارَ إِنَّمَا تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ غُدُوًّا وَعَشِيًّا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُحَالٌ أَنْ تُعْرَضَ النَّارُ عَلَى جَسَدٍ لَا رُوحَ فِيهِ، وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ النَّارَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَيْضًا أَنَّ النَّارَ تُعْرَضُ عَلَىي كُلِّ مَيِّتِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، كَذَلِكَ أَخْبَرَ أَنَّ الْجَنَّةَ تُعْرَضُ عَلَى كُلِّ مَيِّتِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا

741 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالُوا: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ "

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ طُرُقَ هَذَا الْحَبَرِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فِي أَبْوَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهَذَا الْحَبَرُ يُبَيِّنُ وَيُوضِّحُ أَيْضًا: أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَحْلُوقَتَانِ، لَا كَمَا ادَّعَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَيُوضِّحُ أَيْضًا: أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَحْلُوقَتَانِ، لَا كَمَا ادَّعَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَيُوضِّحُ أَيْضًا: أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَحْلُوقَتَانِ، لَا كَمَا ادَّعَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَيُوضِّحُ أَيْضًا: أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَحْلُوقَتَانِ، لَا كَمَا ادَّعَتِ الْجَهْمِيَّةُ وَبَلَ

يُحْيِي الْمَقْبُورَ قَبْلَ الْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِمَّا لَمْ أَكُنْ ذَكَرْتُهُ فِي أَبْوَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ، إِذْ لَيْسَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي أَدُّكُوهَا ذِكْرُ الْعَذَابِ، إِنَّمَا فِيهَا ذِكْرُ الْإِحْيَاءِ فِي الْقَبْرِ دُونَ ذِكْرِ الْعَذَابِ

742 عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصلَّى فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصلِّى فِي قَبْرِهِ»

## بَابُ ذِكْرِ مَوْضِع عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

743 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ وَيَقُولُونَ: أَعْظِنَا حَتَّى سَاءَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَقَالُوا: جِنْنَا لِنُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَنَسْأَلَ عَنْ بَدْءِ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: «فَاقْبَلُوا بِبُشْرَى اللّهِ» ، وَقَالُ ابْنُ مَعْمَرٍ: «بُشْرَى اللّهِ» ، وَقَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ، «بُشْرَى اللّهِ» ، وَقَالُوا جَمِيعًا: «إِذْ لَمْ يَقْبَلُهُ أُولَئِكَ» يَعْنِي الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَا شَيْءَ غَيْرَهُ، وَكَانَ اللّهُ وَلَا شَيْءَ غَيْرَهُ، وَكَانَ الْعُرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ مَلُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ اللّهُ وَلَا شَيْءَ غَيْرَهُ، وَكَانَ الْعُرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ عَمْرَانَ فَقَالَ: إِنَّ نَاقَتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ قَالَ: فَخَرَجْتُ شَلُوا اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» ثُمَّ أَثَاهُ آتٍ يَعْنِي عِمْرَانَ فَقَالَ: إِنَّ نَاقَتَكَ قَدْ ذَهَبَتْ قَالَ: فَخَرَجْتُ وَالسَّرَابُ يَنْقَطِعُ، وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرِ: يَتَقَطَّعُ دُونَهَا، فَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكُتُهَا "

744 عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَصُرُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ يَعْنِي غِلَظُهَا، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَبَيْنَ الْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ» ، وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ مَعْمَرٍ: «وَبَيْنَ الْمُاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ» ، وَلَمْ يَقُلُ أَيْضًا: «وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَبَيْنَ الْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ» ، وَلَمْ يَقُلُ أَيْضًا: «وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَبَيْنَ الْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ» وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَمَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِكُمْ شَيْءٌ»

745 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ نَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ}

قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَلَمْ يَخْلُقْ شَيْءًا غَيْرَ مَا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَانًا فَارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءِ فَسَمَا عَلَيْهِ فَسَمَّاهُ سَمَاءً، ثُمَّ أَيْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضًا وَاحِدَةَ، ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ أَرَاضِينَ فِي يَوْمَيْن فِي الْأَحَدِ وَالِاثْنَيْن فَحَلَقَ الْأَرْضَ عَلَى حُوتٍ، وَالْحُوثُ هُوَ النُّونُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ: {ن وَالْقَلَمِ} [القلم: 1] وَالْحُوتُ فِي الْمَاءِ، وَالْمَاءُ عَلَى ظَهْر صَفَاةٍ، وَالصَّفَاةُ عَلَى ظَهْرِ مَلَكٍ، وَالْمَلَكُ عَلَى الصَّحْرَةِ، وَالصَّحْرَةُ فِي الرِّيح، وَهِيَ الصَّحْرَةُ الَّتِي ذَكَرَ لُقْمَانُ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، فَتَحَرَّكَ الْحُوتُ، فَاصْطَرَبَتْ، فَتَزَلْزَلَتْ الْأَرْضُ، فَأَرْسَى عَلَيْهَا الْجِبَالَ، فَقَرَّتْ، فَالْجِبَالُ تَفْخَرُ عَلَى الْأَرْضِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَخَلَقَ الْجِبَالَ فِيهَا وَأَقْوَاتِ أَهْلِهَا وَشَجَرَهَا وَمَا يَنْبَغِي لَهَا فِي يَوْمَيْن، فِي الثُّلاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا} [فصلت: 9] يَقُولُ: أَنَبْتَ أَشْجَارَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِأَهْلِهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، يَقُولُ: مَنْ سَأَلَ فَهَكَذَا الْأَمْرُ، {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ } [فصلت: 11] ، وَكَانَ ذَلِكَ الدُّخَانُ مِنْ تَنَفُّس الْمَاءِ حِينَ تَتَنَفَّسُ، فَجَعَلَهَا سَمَاءً وَاحِدَةً، ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن فِي الْخَمِيس وَالْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا سُمِيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ جَمَعَ فِيهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ "

746 عَنْ مُجَاهِدٍ،: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: 29] قَالَ: " خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ، فَلَمَّا خَلَقَ الْأَرْضَ ثَارَ مِنْهَا الدُّحَانُ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَسَبْعَ اللَّهُ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ، فَلَمَّا خَلَقَ الْأَرْضَ ثَارَ مِنْهَا الدُّحَانُ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَسَبْعَ وَسَبْعَ وَسَبْعَ وَسَبْعَ وَسَبْعَ وَسَبْعَ مَمَاوَاتٍ } [البقرة: 29] قَالَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، وَسَبْعَ أَرْضِينَ بَعْضُهُمْ قَوْقَ بَعْضٍ، وَسَبْعَ أَرْضِينَ بَعْضُهُنَّ تَحْتَ بَعْضٍ

#### وَيُلْحَقُ فِي الْأَبْوَابِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ

## 747 عَنْ أَنَسِ، «أَنَّ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ»

748 عَنِ النَّعْمَانِ وَهُوَ ابْنُ بَشِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَحَرَجَ يَجُوُّ تُوْبَهُ فَزِعًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ: «إِنَّ أَنَاسًا يَوْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ، وَاللَّهُ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ، وَاللَّهُ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ أَكُنُوبَةٍ» قَالَ أَبُو بَكُرٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ يُشَبَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا وَلَا لَكَالِهُ بَكُونِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ يُشَبِّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمَّا وَلَا لَكُوبُ لِلْمَالِ جَعَلَهُ دَكًا} [الأعراف: 143] الْآيَةَ أَنَّ أَبًا قِلَابَةَ لَا نَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنَ التَّعْمَانِ بْنِ بِشْرٍ شَيْئًا وَلَا لَيْعَلَى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا} [الأعراف: 143] الْآيَةَ أَنَّ أَبًا قِلَابَةَ لَا نَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنَ التَّعْمَانِ بْنِ بِشْرٍ شَيْئًا وَلَا لَيْعَلَمُهُ سَمِعَ مِنَ التَّعْمَانِ بْنِ بِشْرٍ شَيْئًا وَلَا لَيْعَلَمُهُ سَمِعَ مِنَ التَّعْمَانِ بْنِ بِشْرٍ شَيْئًا وَلَا

749 عن جَابِر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَقَالَ: " يَا جَابِرُ مَالِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَعِيَالًا، فَقَالَ: " أَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ، إِنَّ مُنْكَسِرًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَعِيَالًا، فَقَالَ: " أَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِي اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ اللَّهَ أَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، وَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ اللَّهَ أَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، وَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَبْدِي تَمَنَّ عَلْمَ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّ اللَّهَ أَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، وَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَبْدِي تَمَنَّ عَلْمُ يَعْلِيكَ، قَالَ: يَرُدُونِي إِلَى الدُّنْيَا فَأَقْتَلُ فِيكَ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا، إِنِّي أَقْسَمْتُ بِيَمِينٍ أَنَّهُمْ إِلَيْهُ لَلْ يُرْجَعُونَ يَعْنِي الدُّنْيَا "

750 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، وَقَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، قُرَشِيٌّ وَحَتْنَاهُ، ثَقَفِيَّانِ أَوْ ثَقَفِيٌّ وَحَتْنَاهُ قُرَشِيَّانِ، قَالَ: " فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَمْ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، وَقَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، قُرَشِيٌّ وَحَتْنَاهُ، ثَقَفِيًّانِ أَوْ ثَقَفِيٌّ وَحَتْنَاهُ قُرَشِيًّانِ، قَالَ: " فَتَكَلَّمُوا بِكَلامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلامِنَا هَذَا، قَالَ: فَقَالَ الْآخَرُ: أَرَى أَنَّا إِذَا رَفَعْنَا أَصُواتَنَا سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمْ نَوْهُ هُمُّهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: فَقَالَ الْآخِرُ: إِنْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلَّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُهُ مُنَا أَلُو فَكَرُتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلُهُ مُ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} [فصلت:

### 22] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً} [آل عمران: 169] فِي الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ اطَّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ وَكُلُّ مَنْ لَهُ فَهُمْ بِلُغَةِ الْعَرَبِ يَعْلَمُ أَنَّ الإطِّلَاعَ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَلَوْ شَيْئًا فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ وَكُلُّ مَنْ لَهُ فَهُمْ بِلُغَةِ الْعَرَبِ يَعْلَمُ أَنَّ الإطلَّلاعَ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْإِنْسَانِ وَأَسْفَلَ مِنْهُ وَفِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، كَمَا هُوَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى، كَمَا هُوَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا، لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: «فَيَطَّعِعُ إِلَيْهِمْ رَبُكَ اطِّلَاعَةً» مَعْنًى

751 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُجْمَعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّكَ كَيْفَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَجْتَمِعُونَ، فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَشْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّكَ كَيْفَ تَرَكْتُهُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَفِي الْخَبَرِ مَا بَانَ وَثَبَتَ وَصَحَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَبَرِ مَا بَانَ وَثَبَتَ وَصَحَّ أَنَّ اللَّهُ فِي اللَّانْيَا كَهُوَ فِي وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصْعَدُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، لَا كَمَا زَعَمَتِ الْجَهْمِيَّةُ الْمُعَطِّلَةُ أَنَّ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا كَهُوَ فِي السَّمَاءِ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَتْ لَتَقَدَّمَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَوْ نَزَلَتْ إِلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِينَ إِلَى خَالِقِهِمْ عَلَى السَّمَاءِ وَلَوْ كَانَ كَمَا زَعَمَتْ لَتَقَدَّمَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَوْ نَزَلَتْ إِلَى أَسْفَلِ الْأَرْضِينَ إِلَى خَالِقِهِمْ عَلَى اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ

752 عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «سَارِعُوا إِلَى الْجُمَعِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْرُزَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضَ، يَكُونُ مِنْهُ فِي الْقِرَبِ عَلَى قَدْرِ إِسْرَاعِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَيُحْدِثُ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ جُمُعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ أَبْيَضَ، يَكُونُ مِنْهُ فِي الْقِرَبِ عَلَى قَدْرِ إِسْرَاعِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَيُحْدِثُ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ شَيْئًا لَمْ يَكُونُوا رَأُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ أَحَدَثَ اللَّهُ لَهُمْ» وَحَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُرِيدُ شَاءَ اللَّهُ لَلْمُ يَكُونُوا رَأُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ أَحَدَثَ اللَّهُ لَهُمْ» وَحَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُرِيدُ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فَإِذَا رَجُلَانِ قَدْ سَبَقَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «رَجُلَانِ وَأَنَا القَّالِثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلْهُ لَكُمُ فَوْ اللَّهِ: «رَجُلَانِ وَأَنَا القَّالِثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِيهِ اللَّهِ: «لَا لَكُ فِي الثَّالِثِ»

753 عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَكُلُّنَا يَرَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ كُلُّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْقَمَر خَالِيًا بِهِ »، قَالَ: قُلْتُ بَلَى، قَالَ: «فَاللَّهُ أَعْظُمُ»

754 عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مُوسَى، عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مُوسَى، عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا، فَذَكَرَ السَّلَامُ، فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنٍ»، قَالَ عَامِرٌ: فَانْطَلَقَ مَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرَ السَّلَامُ، فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنٍ»، قَالَ عَامِرٌ: فَانْطَلَقَ مَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرَ النَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرَ الْخَبَرَ

755 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وَطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ رَبَّنَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي: ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمُوا، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمُوا، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمُهُ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَهَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْلُمُلَاثِكَةِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجْعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ اللهُ عَنْ أَلَاهُ عَنْ أَمْرِيقَ دَمُهُ اللهُ عَنْ أَعْدِي عَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِي، وَعَمْ عَنْدِي حَتَّى أُهُمِيقَ دَمُهُ اللهِ اللهُ عَنْدِي عَتَى أَهُولِ اللهُ عَنْدِي عَلَى اللهُ عَنْدِي عَلَى اللهُ عَرَاهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَمُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ ع

756 عَنْ قَيْسِ بْنِ مُرَّةَ، {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: 13] قَالَ: «رَأَى جِبْرِيلَ فِي وَبَرِ رِجْلَيْهِ مِثْلُ الْقَطْرِ عَلَى الْبَقْل»

757 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ: " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْخَلائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّعَرَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ، وَالشَّعَ مَنَعِ وَالشَّعَ مَنَعِ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْقَرْضَ عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّعَ مَنَعِ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّعَ مَنَعِ وَالشَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ وَالشَّعَ مَنَعِ وَالشَّعَ مَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى أُصْبُعٍ ثُمَّ قَالَ: أَنَا الْمَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَجِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } [الأنعام: 19] "

758 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " كَذَّبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَشْتُمَنِي، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: لَنْ يُعِيدَنَا اللَّهُ

كَمَا بَدَأْنَا إِنَّهُ لَيْسَ أَوَّلُ الْحَلْقِ، يُرِيدُ بِأَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْ آخِرِهِ «لَمْ يَذْكُرْ عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ هَذَا الْكَلَامَ، وَلَمْ يَكُنْ فَي كَنْ لَهُ كُفُوا فِي كِتَابِهِ،» وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَعَدُ "

759 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ» ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ» ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ، إِنَّ الْكِبْرَ مِنْ بَطْرِ الْحَقِّ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ، إِنَّ الْكِبْرَ مِنْ بَطْرِ الْحَقِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ الْعُرَبَ تَذْكُو الْفِعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

760- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} [مريم: 71] قَالَ: «يَرِدُونَهَا ثُمَّ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ»

761 عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قال : سَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيخُرُجُ أُنَاسٌ مِنَ

762 عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَأَعْطِهِ سُوْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى»

763- عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا ثُمَّ لَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ»

764- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيًّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي

765 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو زَيْدٍ، وَكَانَ يُسْرِغُ فِي الْفِتْنَةِ، فَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَنْهَاهُ، وَقَالَ: لَوْلاَ مَا قُلْتَ مَا حَدَّثْتُكَ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ تَوَاجَهَا وَقَالَ: لَوْلاَ مَا قُلْتَ مَا حَدَّثْتُكَ أَبَدًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ تَوَاجَهَا وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ أَرَادَ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ إِلَّا دَخَلَا النَّارَ جَمِيعًا» ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الْقَاتِلُ: فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ أَرَادَ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

766 عَنْ هِشَام بْنُ سَعْدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا يُنْكِرُ النَّاسُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَتَى وَاحِدٌ فَسَرَّهُ وَأَعْجَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَسَرَّهُ وَأَعْجَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضَا»

767 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ قَدِ احْتَرَقُوا إِلَّا دَائِرَةَ وجُوهِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ»

768 عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَتَّكِلُوا قَالَ: «فَدَعْهُمْ»

769 عَنْ يَعْقُوب بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلَانِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ وَجُهَ اللَّهِ، مُصَدِّقًا بِهَا لِسَانُهُ وَقَالْبُهُ إِلَّا فُتِقَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتْقًا حَتَّى يَنْظُرَ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ وَجُهَ اللَّهِ، مُصَدِّقًا بِهَا لِسَانُهُ وَقَالْبُهُ إِلَّا فُتِقَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ فَتْقًا حَتَّى يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَى قَائِلِهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَحَقِّ لِعَبْدِ إِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَ سُؤْلَهُ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَرُدُّ كُلَّ خَبَرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِلَى مَوْضِعِهِ مِنْ بَابِهِ، فَقَدْ بَيَّنْتُ فِي أَبْوَابِهَا مَعَانِيهَا كُلَّهَا، وَأَلَّفْتُ بَيْنَ أَلْفَاظِهَا فِي الْمَعَانِي، وَإِنْ كَانَتْ أَلْفَاظُهَا مُخْتَلِفَةً عِنْدَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَالزَّيْغ

770 عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ»

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «فَقَدْ كَفَرَ» مِنَ الْبَابِ الَّذِي قَدْ أَمْلَيْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ، أَنَّ اسْمَ الْكُفْرِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ الْمَعَاصِي الَّذِي لَا يُزِيلُ الْإِيمَانَ بِأَسْرِهِ، وَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنَ الْإِيمَانِ لَا يَذْهَبُ بِهِ جَمِيعًا، قَدْ بَيَّنْتُ هَنَّ عَلَى بَعْضِ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع بَيَانًا شَافِيًا

771- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْجَنَّةِ» إِهَذَا يُرِيدُ بِمِثْل حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هذ أخر جهدي في اختصار كتابي التوحيد ولله الكمال وما توفيقي الا بالله والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على نبّينا محمّد وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا